# د . المهدى الهنجرة

مكتبة الشروق





لصوير أحمد ياسين

الحرب الحضارية الأولي

#### الطبعــة الهصرية الأولـــــ اغسطس 1990

الطبعــة العربيـة السابعـة



مكتبة الشروق : ٢ ش البورصة الجديدة \_ قصر النيل

# د. الهمدس الهنجرة

# الحرب الحضارية الأولي

لصوير أدمد ياسين

مكتبة الشروق

#### مقدمة

- \* من أقوال ناپوليون الشهيرة: مصر أهم بلد في العالم أخبرني من يحكم مصر أخبرك بمن يحكم العالم.
- \* قامت الثورة الفرنسية ١٧٨٩ ورفعت شعار : حرية إخاء مساواة ، ثم خرجت على إثره جيوش ناپوليون الإيطالى الأصل تغزو أوروپا وجاء ناپوليون بحملته الشهيرة على مصر ١٧٩٨ يقول بعض المؤرخين المصريين أنها كانت حملة ثقافية حضارية ، وقد جاءت الأساطيل الإنجليزية إلى مصر خلف ناپوليون ربما لتتنافس معه حتى الموت على تثقيف وتحضير مصر وحطمت أساطيله في أبى قير . حاول ناپوليون التقرب للشعب المصرى وأنه إنما جاء لمصلحته ولخيره ، وكثيرا ما كان يبدأ منشوراته بالبسملة والشهادة ، ولما وجد رفض وثورة من الشعب ، فكر أن يرسل نفراً من وجهاء المصريين إلى پاريس ، يتشربوا الحياة الفرنسية ليعوبوا سفراء لها ، وأن يستحضر المصريين إلى پاريس ، يتشربوا الحياة الفرنسية ليعوبوا سفراء لها ، وأن يستحضر المصريين المونسية لتثنى ذلك الشعب عن جهله وتأخره المتمثلين في عناده لحملة الثقافة والحضارة . ثم هرب ناپوليون وبعده عادت حملته بسبب الثورات والمعارك التي لم تقطع من المصريين .
- \* جاءت حملة فريزر الإنجليزية ١٨٠٧ ، ولقت عدة هزائم في رشيد والحماد فاضطرت للعودة بعد شهور قليلة .
- \* وفي النصف الأول من القرن الماضى ، نمت القوة العسكرية المصرية على يد محمد على الذي أصبح مصرياً قلباً وقالباً دماً ولحماً (١) وأحرز إبراهيم بن محمد على نجاحات عسكرية مبهرة في كل معاركه ، حتى جاحت إنتصاراته في المورة باليونان فأفزعت إنجلترا وفرنسا وروسيا ، فتحالفوا عليه لتحطيم الأسطول المصرى في نقارين ١٨٢٧.
- \* ثم إحتل الإنجليز مصر ١٨٨٢ ، وقالوا في ذلك لحماية الأقليات المالطية ، وقالوا لنشر المسيحية ، وقالوا لإصلاح مصر . كذلك قال الإنجليز إنه إحتلال مؤقت وأنهم

١ ـ يعيش أحفاده في مصر ، ولو نظرت تاريخ أوروپا ـ ناهيك عن أمريكا ـ لوجدت عائلات قليلة حكمت أوروپا قرون طويلة ، وما أكثر ما كان ملوك بلد من بلد أخر ، حتى أن إنجلترا ملكها من لايعرف كلمة واحدة بالإنجليزية .

لاينوون البقاء في مصر . فبقوا ثمانين عاماً . كافح الشعب وسياسيوه لإخراج الإنجليز ، وبلغ الكفاح المسلح والديپلوماسي والسياسي ذروته في الأربعينات وبداية الخمسينات ، حتى جاحت الثورة وأجلت الإنجليز عام ١٩٥٤ .

\* بعد سنتين فقط من معاهدة الجلاء ، عادت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بجيوشهم فهاجموا مصر ، كل له أسبابه ومخططاته وأهدافه في تأمر لا يجهله أحد . ولكن لم تكن أمريكا والاتحاد السوڤيتي ـ القوتان العظميان فيما بعد الحرب العالمية الثانية ـ لتتركان مصر لأحد ، فأنذرتا الدول الثلاث ، ولكل منهما أسبابه وأهدافه .

\* ثم وقع عبد الناصر - الذي استعصى على القوى العالمية - في شرك ١٩٦٧ الذي نصبته بإحكام إسرائيل وأمريكا ، ودفعته إليه المعلومات التي أتى بها كل من السادات وشمس بدران من موسكو ، كذلك مناخ الحرب الباردة الذي ساد البلاد العربية ، حتى تراشقت الإتهامات بالخيانة مع اتباع الأساليب الديماجوجية في تأليب وإثارة الشعوب العربية .

\* شنت مصر حرب الاستنزاف في ظروف بالغة القسوة والصعوبة ، إلى أن قامت بحرب ١٩٧٣ التي زلزلت قلب إسرائيل ، حتى استنجدت جولدا مائير بإستغاثتها المشهورة : أنقذوا إسرائيل ... فهرعت أمريكا وإنهمر الدعم الأمريكي - بالسلاح وبالمستشارين وبالخطط ، وبالتجسس والتصوير بالأقمار - حتى قال السادات : لا أستطيع أن أحارب أمريكا . ووافق على وقف إطلاق النار ثم بدأ مشوار كامب داڤيد .

\* واليوم ، ومنذ عقد أو أثنين تمثل السفارة الأمريكية في مصر واحدة من أكبر السفارات الأمريكية في العالم .

\* وإذا إتجهنا شرقاً للهند ، وجدنا إنجلترا تنتصر في تنافسها مع بقية أوروپا لتنفرد باستنزاف الهند من منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين .

\* وإذا إتجهنا أكثر للشرق - فللشرق سحره وبريقه - نجد في منتصف القرن الماضى ، أمريكا وإنجلترا وفرنسا يفرضون على الصين الأفيون في الحرب المشهورة بحرب الأفيون ، وتؤخذ التعويضات المناسبة من الحكومة الصينية التي حرمت شعبها من الأفيون حين صادرته وأتلفته ، مع أخذ العهد من تلك الحكومة بالتوبة عن ذلك وعدم

- العودة لمثله ، بالإضافة لحزمة من التنازلات تناسب المقام .
- \* أما اليابان ، فقد فرضت عليها الأساطيل الأمريكية بقيادة القرصان ، عفواً الكابتن بيرى في منتصف القرن الماضي بأن تفتح أبوابها وأسواقها لتجارة الغرب العادلة .
- \* قبل أن نترك الشرق ... صدر منذ بضعة أسابيع كتاب له . و روبرت ماكنمارا ، وزير الدفاع السابق أيام حرب ثيتنام ، يقول فيه : قتلنا ٢ مليون ثيتنامى بطريق الخطأ ! وقد خرج ماكنمارا من ذلك الخطأ بمنصب رئيس البنك الدولى ! .
- \* وفى الجزائر ، إستحق شعبها العقاب عندما طالب حسين باشا والى الجزائر القنصل الفرنسى بسداد ديون فرنسا من شحنات القمح الجزائرى ، فخرج الأخير يقول أن مروحة يد الأول مست وجهه الكريم ، فهذا هو العار الذى لايفسله إلا دخول الجيوش الفرنسية الجزائر عام ١٨٣٠ وحتى ستينات القرن الحالى ، مع كرم فى الحساب ، فبدلا من ثلاثة مليون ڤيتنامى ، يكفى مليون من الصنف الجزائرى .
- \* ولكن بما أننا نرى ونقرأ ونسمع عن إندحار الماديات وتألق الروحانيات ، وإزدياد التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية مع تسامى البشرية فى الغرب ، فقد بدأنا نسمع منذ حصول معظم بلدان العالم على استقلالها منذ عقدين إلى أربعة عن مصطلحات وشعارات جديدة ، مثل التعاون الدولى ، المساعدات والمعونات للعالم النامى ، برامج التنمية ، والمشاريع المشتركة وما إلى ذلك .
- \* أمم مُصدُق حقول النفط الإيرانية في منتصف القرن الحالى ، وقامت ثورة شعبية أطاحت بملك الملوك الذي فر هارباً . وكانت تلك هي الفرصة لتحل أمريكا محل بريطانيا العجوز ، فشمرت السي . أي إيه ، ودبرت أحد انقلاباتها على مُصدُق ، وأجلست الشاه على عرشه ، وتعهدته بحسن الرعاية والتربية ، ليتعلم الأدب وطاعة الكبير واحترامه ، ويشب ملكاً خدوماً يعرف مكارم الأخلاق وحسن الاستماع ، ولا مفر من بعض الخسف والذل والهوان لبضعة ملايين من الصنف الإيراني .
- \* قامت الثورة الإيرانية ، فإنزعجت منها العروش ، ورق قلب الغرب على حقوق الإنسان في إيران - كأنه تذكرها فجأة ، وفي هذا المكان فقط وليس فيما حوله - ثم

انفطر قلبه على تغطية الإيرانيات بالذات لشعورهن بالحجاب ، فكان لابد من القضاء على الخوميني عدو الإنسانية وعدو المرأة ، فمن يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟

\* هيأ الغرب للعراق مدداً متنوع المشارب من السلاح والمال والرجال ، فدخل في حرب شيطانية مع إيران لما يقرب من عشر سنوات ، تحطم الجيش الإيراني . ولكن في نفس الوقت زادت قوة الجيش العراقي ! إذا لابد من تحطيمه ، فالمنطقة لا تحتمل سوى قوة واحدة وحيدة ، والوظيفة مشغولة حتى الأن ، ولم يحن ميعاد تغيير شاغرها ، وهو أت لا محالة .

\* يطرح الدكتور المنجرة في هذا الكتاب تحليله للماضى والحاضر ، ورؤيته للمستقبل ، ويركز ويؤكد على ضرورة معرفة الماضى وتذكره فردياً وجماعياً للاعتبار للمستقبل . كذلك يؤكد على ضرورة الإهتمام بالبحث العلمى والرؤى المستقبلية . ويتناول فيه مايرى من تغييرات أساسية مطلوبة في بلادنا العربية ـ الإسلامية ، وتغييرات في تعاملاتها وتفاعلاتها مع بعضها البعض ومع بلاد الشمال أو الغرب .

\* طبع الكتاب ست طبعات من قبل في المغرب ، وقد إتفقت مع الدكتور المنجرة على طبعة خاصة بمصر ، فمنحها بدون عائد شخصى له ، في زهد العلماء ، بعد أن أرانى تواضعهم في صومعته بالرباط .

ويلزم توضيح أن استخدام المؤلف لمصطلح الحضارة المسيحية إنما يقصد ما يعتبره الغرب حضارة مسيحية ... فأين قول المسيح عليه السلام « من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر » من تجييش الجيوش والتفنن في صناعة أسلحة الفتك والدمار الشامل ، واشعال الفتن والحروب ، الأمر الذي لازم تاريخ الغرب ، وأين أمر المسيح عليه السلام بقلع العين التي تشتهي النساء من إباحة الغرب للجنس والشذوذ حتى بين بعض القساوسة ، وأين زهد المسيح وقوله « مملكتي ليست في هذا العالم » من مادية الغرب المفرطة ، وترويجه لفكرة وجوب الحرب التي يُقتل فيها الملايين ـ من غير المسيحيين وغير اليهود ـ حتى يعود المسيح ويحكم !

فلو بُعث المسيح ورأى الغرب المسيحي لقال : أنا لست مسيحياً !

عادل المعلم

## فمسرست

| الصفحية | الموضيوع                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 0       |                                                             |
| 11      | * حرب الخليج وسقوط أقنعة الديموقراطية الغربية               |
| 14      | * السلام يمر عبر احترام ميثاق الأمم المتحدة                 |
| 11      | * مع « الخضراء » المغربية حديث شامل عن أسباب الحرب ونتائجها |
| **      | <ul> <li>الحرب التي بدأت وإن تنتهي</li> </ul>               |
| 71      | * الوجه البشع للنظام العالمي الجديد                         |
| ٤٣      | <ul> <li>سيناريو الكابوس: سيناريو السلام</li> </ul>         |
| ٤٩      | * للظاهر الحضارية لحرب الخليج                               |
| ٥٧      | * لعلاقات المفاربية ـ الأوروبية                             |
| 15      | * الأسباب الخمسة لحرب الخليج                                |
| ٦٧      | * الأبعاد العلمية والتكنولوچية                              |
| ٨٥      | * أول حرب عالمية حقيقية                                     |
| ••      | * رقم زمنى قياسى للحضارة الغربية                            |
| 17      | * انحرافنا قبل انحراف القانون                               |
| ••      | * حرب الخليم و آفاتها                                       |

101

| ربی                                                       | * الفرنكفونية تعد مرحلة جديدة لتمديد هيمنتها على المغرب الع |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ١٠١                                                       | * الذاكرة والنسيان                                          |  |
| * عندما تهجرنا الكفاءاتالهجرة إلى الخارج وهجرة إلى الداخل |                                                             |  |
| 177                                                       | * الجزائر وفرنسا والأمم المتحدة                             |  |
| <b>\YV</b>                                                | * تضامن البلدان الغربية مع البلدان النامية هو مجرد رياء     |  |
| 127                                                       | * الفرنكفونية والعلاقات الدولية                             |  |
| 175                                                       | * الجزائر لم تعد كما كانت                                   |  |
| ية با با ١٦٩                                              | * قضايا المستقبل الإسلامي الدراسات المستقبلية : الضرو       |  |
|                                                           | والواقع والأفاق                                             |  |
| 111                                                       | * التقرير الختامي للندوة                                    |  |
| <b>\1</b> \ <b>Y</b> .                                    | * اختلال موازين الغرب في ميدان حقوق الإنسان                 |  |
| 7.7                                                       | * الديموقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة الفرنكفونية          |  |
| ***                                                       | * استراتيچية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي          |  |
| 770                                                       | * بروز نظام عالمي جديد وتحديات الانتقال                     |  |
| 777                                                       | * النظام العالمي ومستقبل التعاون الدولي وثلاثة سيناريوهات   |  |

\* إشكالية الديموقراطية في العالم العربي

### حرب الخليج وسقوط أقنعة الديمقراطية الغربية \*

أصبح للدراسات المستقبلية أهمية قصوى في جميع الميادين والمجالات ، نظرا لما أصبح يعرفه التاريخ من تسارع ، وللتغيرات المنتابعة في مختلف مجتمعات دول العالم الثالث ، خاصة بعد فترة الخمسينات والستينات . ولعل سرعة حركة التاريخ من شأنها أن تهدد النشاط الاقتصادي والفكرى على حد سواء بوقوع تطورات غير متوقعة ، لا تجعلهما قادرين على مسايرتها والتكيف معها قبل حدوث الأزمات ، وإلى اليوم نجد العالم الثالث لا يزال يعيش على تسيير أزماته دون أن تكون له القدرة والوسائل على استبصار الأزمات قبل حدوثها لمواجهتها ، وإذا كان للدراسات المستقبلية فضل في رفع هذه الحواجز وتسهيل النظر العلمي إلى المستقبل ، فإن لها أيضا فضل وعلاقة بمسألة الديموقراطية ، ليس بمعناها السطحي الذي يعني الذهاب للانتخابات قصد التصويت أو الترشيح ، وإنما التعبير الحقيقي والحر عن الرأي يجعل رؤية الشعب لوضع حالى أو مستقبلي في اتفاق شامل مع النموذج الاجتماعي الذي يطمح إليه هذا الشعب .

إن العالم العربى والإسلامى بصفة عامة يعيش أزمة كبرى تكمن فى عدم وجود رؤيا للمستقبل ، مما يجعل مجتمعاته تسير وتنمو على الصدفة وعلى العفوية وبدون نموذج اجتماعى أو تنموى قادر على تغطية ١٥ أو ٢٠ سنة مقبلة ، وهو ما يؤدى عكسيا إلى الاستسلام إلى نماذج التنمية الأجنبية والغربية ، وبالتالى إلى تقييد حرية الشعوب فى تسبير ذاتها والحد من حقوقها الديموقراطية .

الديم وقراطية منهاج تربوى ومسيرة طويلة يلزم لاكتمالها شروطا ذاتية وأخرى موضوعية . إذ لا يمكننا أن ننسى تجربة الاستعمار وعلى امتداد مائة سنة منذ

<sup>\*</sup> ۲۲ و۲۷ يناير ۱۹۹۱ .

القرن ١٩ . إن الغرب الذي يريد أن ينصب اليوم نفسه معلما في الديموقراطية وحقوق الانسان وفي شروط المجتمع المدنى لم يكن قبل بضع سنين يؤمن بصلاحية تطبيقها داخل مجتمعاتنا . وداخل العلاقة التي كانت تربطنا به حين كنا نحن المستعمرين وهو المستعمر، هذا بالإضافة إلى بعض القيم اليهوبية المسيحية التي يحاول الغرب فرضها على دول الجنوب دون احترام منه لمبدأ الاختلاف والتعدد ، سواء تعلق الأمر بحضارات مثل الحضارة العربية الإسلامية ، أو بالحضارات الإفريقية والأسيوية اليابانية والصينية وغيرهما ، أو بحضارات أمريكية لاتينية ..

دول الغرب التي تمثل اليوم ٢٠ ٪ من سكان العالم تستغل أكثر من ٨٠ ٪ من ثروات العالم ، و ٢٠ ٪ من سكان العالم يريدون فرض حضارتهم على حضارات ٨٠ ٪ من سكان العالم . الغرب لا يمكنه أن يكون ديموقراطيا لهذه الأسباب ، وإن يكون ديموقراطيا مالم يؤمن بالاختلاف والتعدد الحضاري والثقافي بدل أن يمارس هيمنته اللغوية والفكرية ويفرضها داخل نماذجه ومساعداته المحملة بقيم الفرنكوفونية مثلا أو غيرها ، ولا يمكنه أن يكون ديموقراطيا لهذه الأسباب ، ولا يمكنه أن يكون ديموقراطيا مالم يتم إعادة توزيع الثروات العالمية توزيعا عادلا وطبيعيا .

لكن الغرب صنع له حلفاء داخل بلداننا من أنظمة ومثقفين لهم مصالح خاصة مع الغرب، ويدعمها هذا الغرب من جهته لتكون المنفذ لمخططاته والحامى لمصالحه وأطماعه، كذلك تعمل هذه الأنظمة داخل دول العالم الثالث على تركيز سياسة الجمود وعدم التغيير وقمع كل أصوات الرفض لهيمنة الغرب.

إن الديموقراطية مثل الهواء بالنسبة للإنسان ، ولذلك ليس الإنسان المحروم من حريته وحقه في التعبير عن الرأى والكرامة ، في حاجة إلى أن تأتيه فكرة الديموقراطية عبر وسطاء من الخارج حتى يستطيع حينها النهوض للمطالبة بحقه في الديموقراطية ، وأتساءل هنا هل كانت حركات التحرر الوطني على اختلافها في الوطن العربي وإفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية في حاجة إلى وسيط لتنتفض ضد المستعمر ؟ هل كانت الحركة الوطنية بضاعة مستوردة هي الأخرى من الغرب أم أنها ولدت كرد فعل ضد حضارة غربية كانت تريد توسيع هيمنتها على حساب حضارات أخرى وبول أخرى ؟ . ولما كنا نطالب الغرب بتطبيق د ديموقراطيته » المزعومة كان يرد قائلا :

#### « هي غير صالحة لفير الفرب » ؟

إننى أقسم التاريخ المعاصر إلى ثلاث مراحل: المرحلة الاستعمارية والتى عشناها إلى حدود الخمسينات أو الستينات ، وهي مرحلة واضحة في طبيعتها إذ يكفى أن تخرج للشارع لتعرف أعدائك .

المرحلة الثانية هي مرحلة شبه الاستعمار ، وتمتد من بدايات الستينات إلى ٢ أغسطس ١٩٩٠ لأنه برحيل الاستعمار ، ترك لنا قبل ذهابه هياكل غيرقائرة على مسايرة التطورات المتسارعة مما أثر على تعطيل نمو مجتمعاتنا ، وبالخصوص ترك لنا طبقة مثقفة بعيدة عن جنور المجتمع وقاعنته العريضة ، تسببت في قطع الاتصال الطبيعي الذي كان ما بين الحركات التحريرية الشعبية وبين الشعب ، وفي مقابل ذلك نجد عددا كبيرا من هؤلاء المثقفين مشعودين إلى تقليد الغرب وترديد قيمه وترويجها بوعي أو بدونه ، كما نجد جزءا أخر منهم يجتنب نحر مؤسسة السلطة ليصبح تقنياً لها وعاملا في إدارتها ومخططا لبرامجها ذات الاتجاهات المعاكسة لرغبة أغلبية السكان في التغيير . ولكن تجد رغم كل هذا تعاليا لا مثيل له عند هؤلاء المثقفين يعتبرون فيه أنفسهم النخبة العارفة والطريق المنير الذي بدونه لن تستطيع أغلبية السكان عمل أي شيئ لتغيير أوضاعها السيئة ، وينسي عدد من هؤلاء المثقفين أنهم كانوا يتجولون داخل شئ لتغيير أوضاعها السيئة ، وينسي عدد من هؤلاء المثقفين أنهم كانوا يتجولون بحياتهم فنادق وصالونات الغرب حين كان الشعب إلى جانب وطنييه المخلصين يخاطرون بحياتهم داخل القرى والموادى والمدن لمناهضة الاستعمار .

في مرحلة الاستعمار الجديد ، صرنا نطبق برامج مفكرة ومعدة بالخارج ، خاصة تلك التي تسمى « المساعدة الفنية » التي تأتينا من « منظمات دولية » أو من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الإمبريالية التي عمقت هوة الفوارق الحاصلة داخل المجتمع ، كما ركزت مصالح وتحالفات مشتركة بينها وبين فئات قليلة معادية لمصالح الشعوب ولطموحاتها .

أما المرحلة الثالثة فتبتدأ بـ ٢ أغسطس ١٩٩٠ ، وهي مرحلة ما بعد الاستعمار ، فلا يمكن بعد اليوم الحديث عن شبه استعمار . بعد ٢ أغسطس رُفع عنه كل الحجب ، ولابد هنا من أن أنبه إلى عدم الانزلاق في أطروحات الإعلام الغربي الذي كلما حدثت مشكلة صنع لها اسما ليختزنها ويخفى أبعادها الحقيقية ، فمشكلة الخليج ليست مشكلة صدام

حسين وسواء كان صدام أو غيره كان سيحدث ما حدث ، والعراق كان مستهدفا لما حققه من « عصيان ، ضد مبدأ الاستسلام للغرب ، فبنى أسس استقلاله عن التبعية للغرب ، ولذلك تحرك الغرب كله ضد العراق حتى لا يكون قدوة لدول العالم الثالث .

وأسمى هذه المرحلة ما بعد الاستعمار لأنها حرب انطلقت وإن تنتهى بغض النظر عن كل النتائج المادية ، فالحرب القادمة هى حرب ثقافات وحضارات بين الشمال والجنوب ، وهى حرب بين فكرة التسلط والاستبداد الحضارى وبين فكرة الاختلاف والتعدد .

إن الغرب يكرس الآن كل وسائله لينسينا ما حدث ، وليحدثنا عن « ما بعد الحرب » ويحاول أن يوهمنا أن ما حدث هو من صنع فلان ، في حين أن التاريخ تصنعه أحداث متراكمة وتوجهه موجات وتيارات عميقة وكبيرة وشمولية . وخلال شهر أغسطس عشنا أول تجربة من هذا النوع في تاريخ العلاقات الدولية ، لما صار فيها من فراغ على مستوى هذه العلاقة على صعيد عالمي واسع .

لقد كان العالم يسير على توازن قوة اشتراكية شيوعية يقودها الاتحاد السوقيتى ووقة ثانية هى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان بين القوتين اتفاق سرى للتحكم فى توازن العالم والسيطرة عليه ، بينما كان العالم الثالث يظن نفسه محظوظا على أساس الانزياح لهذه القوة أو ثلك كلما اعترضته مشكلة ، لكن انتهى ذلك بمجرد حدوث تحولات كبرى فى أوروبا الشرقية نتيجة تحلل إيديولوچى واقتصادى أساسه إرادة فى تحقيق تغيرات ديموقراطية . أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت تعانى أزمة تاريخية قيمية ، اقتصادية مالية ، وحضارية ، وكانت تبحث عن مشاكل خارجية تغطى الفراغ الدولى وتسحب أنظار رأيها العام عن الأزمات الداخلية الحقيقية ـ خاصة وأنها على مشارف انتخابات مقبلة ـ إلى خارج أراضيها . ولم تكن الولايات المتحدة تستهدف بتدخلها الهيمنة على النفط وحده ، بل لدرء مخاطر الغليان الذى بدأت تحبل به دول الجنوب ، والذى أصبح يهدد مكانة الولايات المتحدة ومصالحها السياسية والاقتصادية والحضارية . والذى أصبح يهدد مكانة الولايات المتحدة ومصالحها السياسية والاقتصادية والحضارية . احتمال كبير لاحتلال الخليج الذى كان يظهر كمخطط معد قبل الإعلان عن مشروع احتمال كبير لاحتلال الخليج الذى كان يظهر كمخطط معد قبل الإعلان عن مشروع النظام العالمي الجديد لحماية مصالح الولايات المتحدة وحافائها بثلاثة خطط دقيقة هي : سياسة التجزئة ومحاربة الوحدة ، سياسة الاستقرار وحلفائها بثلاثة خطط دقيقة هي : سياسة التجزئة ومحاربة الوحدة ، سياسة الاستقرار وحلفائها بثلاثة خطط دقيقة هي : سياسة التجزئة ومحاربة الوحدة ، سياسة الاستقرار

ومحاربة التغيير ، وهو ما ظهر جليا خلال تدخل جيوش غربية إلى جانب حكام الجابون وساحل العاج والسينغال ضد تمرد السكان ومطالبتهم بتحقيق الديموقراطية ، أما الخطة الثالثة فهى سياسة التوسع الحضارى وتحقيق الهيمنة اللغوية والحضارية والفكرية للحضارة المسيحية اليهوبية ضد كل الثقافات الأخرى . الغرب خائف ، ويعيش رعبا عميقا بسبب أخطار يترقبها من الجنوب خلال السنوات المقبلة : خطر الانفجار الديموجرافي الناتج عن تزايد وتيرة النمو السكاني الشبابي داخل دول الجنوب ، مقابل تراجع مهول في الهرم السكاني لدول الشمال .

- خطر التغيير الديموقراطي والذي من شأته تحديد كل مواقع الهيمنة والاستغلال الغربي لدول الجنوب .
- خطر حضارى من شأته الحد من هيمنة الحضارة الغربية ، خاصة الاسلام بالنسبة للمجتمع الإسلامي العربي ، فمنذ ٨٥ ١٩٨٦ بدأت الحملة ضد الإسلام بعد أن كشف معهد بالقاتيكان متخصص في دراسة الإسلام أن عدد الكاثوليك انخفض لأول مرة في التاريخ عن عدد المسلمين ( ٨٥٠ مليون مسيحي مقابل ٨٦٥ مسلم ) مع احتمال اتساع الهوة بانخفاض نسبة المسيحيين وارتفاع نسبة المسلمين .

<sup>\*</sup> النص في أصله ملغولا من حديث مع إذاعة فرنسا النواية (R.F.I.) رمم إذاعة الجزائر خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير ١٩٩١ ( ٢٢ - ٢٧ يناير ١٩٩١ )



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

### السلام يمر عبر احترام ميثاق الا'مم المتحدة

اجتياح الكويت من طرف العراق خرق لإحدى المبادئ المثبتة بميثاق الأمم المتحدة التي هي منظمة من أهم أهدافها حماية السلام . ولكن لا يمكن أن نجيب ونستجيب للميثاق بممارسة خرق آخر له ، لأن القرار ١٧٨ الصادر عن مجلس الأمن والذي يستندعلي المادة ٤٢ من ميثاق الأمم المتحدة ليس إشارة مرور لاندلاع النزاعات بعد ١٥ يناير عند منتصف الليل .

ولتطبيق هذا القرار يجب تطبيق المواد: ٤٦ ـ ٤٦ و٤٧ من الميثاق ، والتي تحدد أوجه وشكليات التدخل العسكري للأمم المتحدة ، وهي شروط لم تتحقق مما يجعل كل عملية عسكرية بعد ١٥ يناير تشكل خرقا سافرا للميثاق .

وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن ذلك بشكل ضمنى يوم ٣ يناير كما عبر عن ذلك أيضا رئيس الجمهورية الفرنسية بعد أيام ، فلم تتم أية مقارنة ما بين حالة كوريا ( ١٩٥٠ ) أو حالة الكونفو ( الزايير ١٩٦٠ ) ، والقوات التي توجد بالخليج لم تبعثها الأمم المتحدة وإنما بطلب أحادى من الدول التي توجد عليها هذه القوات .

ويبقى لمجلس الأمن أن يوضع نواياه فى إنقاذ السلام ، وكذا مصداقية المنظمة الوحيدة والعالمية التى خلقت لحماية السلام ، ولعل لأمينها العام سلطات كما هو مسطر فى المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة تسمع له بالتدخل لأجل السلام ـ وهناك مجال لتحديد كيف أننا حين نتحدث عن التحالف الدولى ، لا نجد فى الواقع سوى ثلاثة دول تشكل أغلب القوات المتحالفة هى الولايات المتحدة الأمريكية ، إنجلترا وفرنسا ، والتى تمثل على التوالى : ٨٠٪ ، ٥٠ ٪ ، ٢ ٪ ، أى ما يعادل أكثر من ٩٠ ٪ من قوات الدول \* ١٠ يناير ١٩٠١ .

« المتحالفة » ، وفيما يتعلق بالطائرات الحربية تصل مساهمة هذه الدول الثلاثة إلى ١٠٠ ٪ تقدر بـ ١٤١٠ طائرة ، وحوالى ٧٧ ٪ من مجموع المدافع وأكثر من ٥٠ ٪ من البحرية الحربية التى هى فى ملك هذه الدول الثلاثة .

وتستثنى غيابا شاملا تقريبا للقوات الأمريكية اللاتينية ( دولتان فقط ) بمساهمة تقدر بـ ٥٠٠٠٪ من البحرية الحربية ، وأسيا ( دولتان فقط ) بـ ١,٧٪ من القوات .

مما يعنى أن التحالف ليس دوليا كما يحمل من غطاء ، وما يشجع على استنتاج ذلك هو استطلاع آراء الرأى العام بعدد من الدول التى تدخل ضمن هذا التحالف والتى أبرزت معارضتها لهذه الحرب ، لأن إقرار السلم هو الاتجاه العالمي الممكن لتضامن البشرية ولبقاء النوع البشري .

إن الدعوة للسلام المبنية على احترام ميثاق الأمم المتحدة ضرورة أخلاقية وقانونية.

إن بناء نظام عالمى جديد يمر باحترام القواعد القانونية العالمية المثبتة فى ميثاق الأمم المتحدة . وقد أصبح من المستعجل العمل على احترامها إذا ما كنا نطمح لسلام دائم .

مجلة حقائق ، عدد ۱۸۲ ۱۹۹۱ – ۲۶ ینایر ۱۹۹۱ جریدة لوموند ، ۱۷ ینایر ۱۹۹۱ ، LE MONDE

## مع « الخضراء » المغربية : حديث شامل عن اسباب الحرب ونتائجها \*

\* الخضواء: أستاذ المهدى المنجرة .. أنت رجل مستقبلى .. تدرس معطيات الماضى والحاضر لاستقراء ما سيأتى .. ومن هذه الزاوية نعرف أنك من دعاة التغيير على المستوى العالمي .. فأنت تدعو أقطار الشمال الصناعية إلى تغيير عقليتها في تعاملها مع العالم الثالث .. ونحن أيضا نعتقد أن التغيير ممكن .. إلا أن الدول الكبرى تمنع الدول الصغرى من التنمية والتطور ..

المنجرة : معك الحق ، لكن اسمع لى أن أستعمل عبارة بالدارجة : د حتى يد ما تصفق وحدها ، إن مع الدول العظمى دولا صغيرة تتعاون معها ، ونحن نعيش الآن ما أسميه بعصر الارتزاق ، هناك مرتزقة نجدهم فى حكوماتنا وفى جيوشنا وفى مثقفينا .. لقد صار الإنسان يُشترى حكوماتنا وفى بيوشنا وفى مثقفينا .. لقد صار الإنسان يُشترى والمحكومات تُشترى بتعويضات مادية .. وما تراه اليوم فى الفليج نموذج لذلك ، فحتى التمويل يأتى من مصدر تابع لنا .. فأمريكا ، ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها ، لا تمثل سوى ٥ ٪ من عدد سكان العالم ، وتتصرف بشكل مباشر وغير مباشر فى أكثر من ٨٠ ٪ من الاحتياطيات النفطية العالمية ، وهذا شئ مرهب لدرجة أنها تتصرف فى الأمم المتحدة ، ولى بهذا الخصوص تجربة لأكثر من عياتى كلها ما رأيت كوميديا مثل التى عشتها فى الاسبوع الذى كان فيه مشروع القرار حياتى كلها ما رأيت كوميديا مثل التى عشتها فى الاسبوع الذى كان فيه مشروع القرار حياتى كلها ما رأيت كوميديا مثل التى عشتها فى الاسبوع الذى كان فيه مشروع القرار حياتى كلها ما رأيت كوميديا مثل التى عشتها فى الاسبوع الذى كان فيه مشروع القرار حياتى كلها ما رأيت كوميديا مثل التى عشتها المي ورس على جميع الدول .. وقد تكلمت عن الارتزاق ، حتى أن دولة مثل الاتحاد السوثيتى ، وكى لا تستعمل حق الفيتو ، تسلمت خلال ١٨ ساعة قبل التصويت من الملكة العربية السعودية قرضا بقيمة خمسة مليارات

<sup>.</sup> او ۱۱ يناير ۱۹۹۱ .

بولار .. ولكى نفهم الأرقام : منذ نهاية الحرب الباردة ، والتعاون الموجود بين موسكو وواشنطن والغرب ، والمجاعة بالاتحاد السوڤيتى ، والتعاون الأوروپى ، المبنى على نفس القيم اليهودية المسيحية ، وإلى حد الآن وحتى بالضغط على ألمانيا واليابان ، لم تجمع هذه الكتلة الجديدة لمصلحة الاتحاد السوڤيتى ما يقرب من ٢ إلى ٣ مليارات بولار .. لكن في دقيقة واحدة من الضغط الأمريكي على السعودية ، لشراء صوت في مجلس الأمن الدولي ، أدى إلى قرض بقيمة ه مليارات بولار .. ولكى نعطى أمثلة أخرى ، فحتى المصاريف اليومية لـ ٥٠٠ أو ١٠٠ ألف جندى ، وهي مصاريف الأكل والشراب والسكن والكهرباء والتسلى ، تأتى كلها من مدخول هذا النفط العربي .. هذا النفط الذي بدل أن يبقى للأجيال المقبلة يُستغل من طرف الولايات المتحدة والغرب ، ويُتصرف فيه كأنه ملك لأوروپا وأمريكا .

#### \* الخضراء : هذا تلوث ...

- المنجرة ( مقاطعا ) : هذا تلوث في الأدمغة ، ولكن بهذا التشاؤم أنا على يقين ، والله هو الوحيد الذي عنده اليقين التام ، أن هذه مرحلة انتقالية .
- \* الخضواء: هذا عام آخر قد مضى .. وعام جدید قد بدأ .. ونرید أن نسمع منك: ماذا تتمنى لهذا العالم المتحرك ؟ وما هو نوع النزاع الذى تتوقعه على المستوى الحضارى العالم ؟
- المنجرة : أمامى الآن مجلة محترمة (The Economist) ، وبها مقال طويل عن الإسلام والغرب ، يقولون بكل صراحة : بما أن الحرب الباردة قد انتهت والحرب الباردة هي عرب أيديولوچية ، فغى المستقبل ليس هناك إلا نزاع يمكن أن يتوقعه الإنسان ، وقد بدأ فعلا ، وهو النزاع بين الإسلام وما يمكن أن نسميه بالعالم اليهودى المسيحى .. وأظن أن التاريخ الرسمى لهذا هو العهد الأخير والاتفاق الذى تم في پاريس بين رؤساء دول أوروپا كلها بحضور الرئيس الأمريكى .. وهذه الاتفاقية وضعت نهاية الحرب الباردة والحرب الإيديولوچية داخل واقع حضارة موحدة لأوروپا الشرقية والغربية ذات نفس والحرب الإيديولوچية داخل واقع حضارة موحدة لأوروپا الشرقية والغربية ذات نفس منذ سنين .. وهنذ ١٩٧٦ وأنا أقول إن الحروب المقبلة ستكون قبل كل شئ حروبا حضارية ثقافية ، فيها المصالح الحضارية أكثر مماهى اقتصادية وسياسية .. وها قد

دخلنا في هذا العهد ، ويجب على كل إنسان في العالم الثالث مسلما كان أو غير مسلم ، أن يفهم أن الخطر الموجود الآن هو الهيمنة الحضارية ..

\* الفضواء: مروع هذا الذي نسمع منك أستاذ المنجرة .. فبضع سنوات من الظلام ستكون ضريبة ثقيلة ، خاصة وأن العالم جاثم على بركان نووى .. فممكن أن تستخدم الأسلحة النووية ، ونريد أن نسمع رأيك .. فقل لنا بصراحة : هل أنت متفائل من أن الحرب في الخليج لن تقع ؟ هل ستقع في نظرك أم لا .

- المنجرة: يـوم ٢٧ سبتمـبر المنصـرم، وفي استجـواب مع International) ، قلت: إنه International ، وهو استجواب نشرته عدة صحف منها جريدة (العلم) ، قلت: إنه غير ممكن ألا تقع الحرب ، وألا تستعمل الأسلحة في منطقة الخليج .. الأن أقول إن هناك فرقا بين اليوم و٢٧ سبتمبر ، فقد ظهرت عناصر جديدة لم تكن تخطر ببالي ، فلم أكن أتصور أن يصل التعامل إلى الحد الذي وصل إليه ، كما قرأنا في الصحف بعد المؤتمر الخليجي الذي أنعقد في دولة قطر ، والذي برهن عما أسميه بالخيانة للتاريخ ، والخيانة أمام العالم العربي ، وخيانة للإسلام ، وأكثر من هذا : الخيانة الكبرى العالم الثالث ..

ما كنت أتصور أن يصل الحد إلى درجة القرارات التى اتخنت فى الدوحة ، عاصمة قطر .. وليس ضروريا أن أدخل فى التفاصيل ، هذا هو العنصر الأول .. العنصر الثانى : ما كنت أتصور ، حسب المؤشرات والدراسات التى كانت موجودة أنه سيجئ يوم بعد ثلاثة أشهر فنجد فى الخليج ١٠٠ ألف جندى أجنبى .. لا أظن أننا إذا جمعنا السكان الحقيقيين لمنطقة الخليج ، وأقصد ما يسمى بالمواطن الحقيقي فى الكويت وقطر والبحرين والإمارات ، سنحصل فى المجموع على عدد الجيوش الأجنبية الموجودة فى المنطقة ..

وعندما أتكلم عن المواطنين ، أقصد الذين لهم الحق في الإنتخابات في الدول التي بها نوع من الانتخابات مثل الكويت .. فهذا الوجود العسكري بهذه الدرجة لم يسبق له مثيل حتى خلال الحرب العالمية الثانية ، وهذا هو العنصر الثاني .. العنصر الثالث : ما كنت أتصور كل هذا الانسجام الغربي ، بقطع النظر عن بعض التصريحات التي نسمعها من الرئيس الفرنسى من هنا أو هناك .. فهناك اتفاق شامل بين الدول الغربية ، وهناك أهداف معينة ، وهم متفقون على اللقاء في المنطقة .. والأن المسألة ليست مسألة أن تكون حرب فقط ، بل مسألة الدوام ، مسألة أن تكون هناك اتفاقيات جديدة بحيث يبقى للغرب وجود في المنطقة ، سواء تغيرت الأنظمة الموجودة هناك أو لم تتغير .. فهؤلاء « الناس » راحوا إلى المفليج ليس كسياح لشهرين أو لحرب ، بل لنوع من البقاء ، وهذا هو الشئ المعطير .. والسؤال ( هل ستكون هناك حرب أم لا ؟ ) كان له أساس يوم ٢٧ سبتمبر ، واليوم أقول بكل صراحة إن ما نعيشه الأن هو أن وضعية الإنسان العربي ، ليس فقط في الخليج بل في بقية أنحاء العالم ، تمس كل إنسان في العالم الثالث .. وهناك مقال في جريدة ( Le Monde ) منشور يوم ٢٦ ديسمبر ، يتحدث عن ردود الفعل في بقية أنحاء العالم الثالث ويعلن أن جل الناس ، سواء في البلدان العربية أو الإسلامية أو غيرها ، يحسون أن هذا النوع يمسهم شخصيا ..

وأكرر إذن أننا في عصر ما بعد الاستعمار .. وإذا كانت الحرب طبعا ستُذهب ضحايا من الطرفين ، لكن أهداف الغرب بسيطة ، فقبل النفط هي أهداف حضارية وثقافية ، وهي بعد ذلك أهداف اقتصادية ، والهيمنة العالمية يحتاجون طبعا للنفط .. ثالثا : الغرب لا يسمح لأية دولة من العالم الثالث ، سواء كانت صغيرة أو متوسطة ، أن تكون بإمكانيات علمية تكنولوچية عسكرية باستثناء إسرائيل .. إسرائيل هي الوحيدة التي لها « المحق » في أن تتطور علميا وتستعمل الأسلحة وتحصل على مساعدات ووسائل معاصرة من أحدث ما يوجد ، وكذا مليارات الدولارات سنويا ، لكن إذا كانت بلاد أخرى كيفما كانت في العالم الثالث ، وخاصة إذا كانت عربية أو مسلمة . لن يسمح لها أن تصبح بإمكانيات لأن تتحاور على مستوى الدول الوسطى مثل ما نجد في أوروها .. فالهدف الثاني في الخليج هو أن تلك البلاد ( العراق ) التي ضحت وقامت بمجهود في البحث العلمي ووصلت إلى نوع من المستوى يجب أن تكسر ، هذا هو الهدف الثاني .. والهدف الثالث

ولا يمكن لهذا الغرب أن يعطى دروسا لأى أحد ، لا فى الديموقراطية ولا فى حقوق الإنسان ولا فى أى شمئ .. وفى هذا اليوم الذى أتكلم فيه مع (الخضراء) ، وهو ٢٧ ديسمبر ، نشرت لائحة بعدد الدول التى أعطت الحكومة الأمريكية تعليمات لرعاياها أن يتركوها ..

فى الوقت الذى تتكلم فيه الولايات المتحدة عن الدفاع عن منطقة عربية وعن هذا النظام العالمي الجديد ، نرى أن تعليمات قد أعطيت فيما يخص البلدان العربية فقط ، وهذا يخص مواطنيها في موريتانيا والأردن والصومال واليمن والسودان وقطر والإمارات والشط الشرقي من السعودية .. إذا كانت أخبار جريدة ( Le Monde ) حقيقية ، فإن الرعايا الأمريكيين في المغرب لهم تعليمات لترك البلاد قبل ١٥ يناير ، وهذه علامات هذا الخوف ، وهذا برهان من الأمريكان والغرب .. ولا الخضواء : وإذن ، هنا لابد أن نعود لكلامك .. فلا بد من نظام عالمي جديد .. ولا يتسنى تحقيق مسألة النظام الجديد إلا بإعادة النظر في هياكل منظمة الأم المتحدة ..

- المنجرة : طبعا .. في سنة ١٩٧٣ ، بالجزائر ، كان مؤتمر قمة عدم الانحياز ، وكان هناك قرار ، القرار نُقل إلى نيويورك وصادقت عليه الأمم المتحدة عام ١٩٧٤ ، وهذا القرار اسمه ( النظام الدولى الاقتصادى الجديد ) ، وفيه مطالب بسيطة ، وهي مطالب إصلاحية لتغيير التوزيع غير المتكافئ فيما يخص العلاقات بين الشمال والجنوب .. أما الدول التي حاربت هذا النظام الجديد بمساندة البنك العالمي ، فهي الدول الغربية .. والآن ، ونحن نتكلم عن نفس النظام الجديد الذي يتكلم عنه الأمريكيون والغربيون ، وهو في الحقيقة خرق للقانون .. وإني قد أمضيت حياتي في التعاون الدولي .. وأقول : مصداقية الأمم المتحدة ما وصلت يوما لأسفل مما وصلت إليه الآن ، بقطع النظر عن التصويت ، لأن التصويت مسألة شكلية ، وهي مسألة ارتزاق ونتيجة رشوة داخل مؤسسة عالمية مثل مؤسسة الأمم المتحدة .. ولنأخذ القرار ١٨٧٨ الذي يحدد كأجل يوم ١٥ يناير ، فإذا رجعنا إلى ميثاق الأمم المتحدة نرى أن هذا القرار مبني على البند ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة ، لكن هذا البند لا يمكن تطبيق ما فيه إلا إذا رجع على البند ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة ، لكن هذا البند لا يمكن تطبيق ما فيه إلا إذا رجع الإنسان للبندين ٤٦ ، ٢٧ .. ولكي نأخذ الوضعية الحالية ، فغير ممكن لأي دولة ، سواة أمريكا أو غيرها أن تقرر يوم ١٥ يناير بنفسها أن الشروط متوفرة للهجوم .. وضروري

أن يجتمع من جديد مجلس الأمن وأن يقرر ويحل الوضعية .. فإذا وجد أن الشروط متوفرة للتدخل ، أي نوع من التدخل ، لأن القرار يتكلم عن وسيلة لكن بدون تحديد ما إذا كانت وسائل عسكرية أوغير ذلك .. ومع ذلك فهذا لا يكفى ، ضرورى أن تطرح المسالة ، كما هو منصوص في البند ٤٧ أمام لجنة الأركان العامة ، وهذا لم يطبق أبدا منذ بداية الأمم المتحدة إلى اليوم .. إذن ، حتى الشروط الشرعية القانونية الأساسية لم يتكلم عنها أحد .. وهناك ما هو أكثر ، وهذا أقوله بكل مسئولية ، وهو أنه حتى الأمين العام للأمم المتحدة .. وأمامنا في مشاكل الكونغو وغيرها مواقف ( يوثانت ) وحتى مواقف ( قالدهايم ) .. وعندما كانت المشاكل في شكل جنوب / جنوب ، كنزاع العراق وإيران ، كان الأمين العام للأمم المتحدة يتحرك بسرعة ويُرسل مبعوثين ، لكن حتى هذا المجال منعدم .. فقد قررت الأمم المتحدة ألا تسمح له كأمين عام أن يتصرف في مسئوليته .. إلى هذه الدرجة وصل الضغط .. ولننتقل من الأمم المتحدة إلى جامعة الدول العربية ، فللأسف كان هذا موضوع أطروحتى للدكتوراه .. هذا نرى التعامل والطريقة خلال مؤتمر القمة الأخير بالقاهرة ، وهذه الطريقة التي اتخذت بها القرارات تخرق جميع القوانين الموجودة في الجامعة العربية .. ، ما هو هذا النظام الجديد ؟ وما هو احترام هذا القانون ، ونحن نرى مستوى منظمات مثل الأمم المتحدة ، وحتى جامعة الدول العربية التي هي أقدم منظمة دولية حكومية .. فتأسيسها سبق تأسيس الأمم المتحدة ، هذه إذن مسألة مصداقية ، ومسألة جدية ، فدعهم يتكلمون عن النظام العالمي الجديد .. طبعا ، هناك ( نظام عالمي جديد ) يتكون ، وهو مبنى على التعددية ومبنى على الديموقراطية ، وعلى العدل ، واحترام الحضارات ، وعلى القيم والحريات ، ومبنى على محاربة الضغط كيفما كان ومن أي مكان أتى .

\* الخضراء: في العدد الماضى حدثتنا عن قضايا تتمحور حول أزمة الخليج .. مازلنا متشوقين إلى المزيد من تحليلاتك الخليجية .. وأيضا نريد أن نعرف رأيك في إشكاليات البيئة .. وبرأينا ليست البيئة فقط هي الطبيعة ، بل هي الإنسان ، فأينما يوجد الإنسان توجد البيئة .. وسؤالينا : هل القضاء على التلوث مستقبل ؟ وهل التنمية آفاق ؟

. المنجرة : توصلت حديثا بلائحة ٥٠ أهم كتب نشرت خلال ١٩٩٠ حول المستقبل .. وأحسب أن ١٢ منها ، أي تقريبا ٢٥ ٪ لها علاقة بمشاكل البيئة .. ومشاكل البيئة لا يمكن

أن تُحل أو توجد لها حلول سوى بنظرة مستقبلية ، أي على أمد طويل . هذا من جهة ..

من جهة أخرى ، فإن هذا الرقم هو برهان على الاهتمام بمشاكل البيئة ، بمفهومها الشامل في العالم .. وبإيجاز فإن هذا الاهتمام يمكن أن يُفهم إذا قلنا إنها قد أصبحت ليس فقط قضية تكنولوچية أو مسألة سياسات ، بل هي قضية لها علاقة بالبقاء فوق هذه الكرة الأرضية . لهذا ، لما نتكلم عن البقاء نرى أن مشكلة البيئة من الأولويات المستقبلية .. وعندما نتكلم عن المستقبل نقصد المستقبل الذي يبدأ اليوم .

والتطورات التي حصلت في العلم ومفاهيم الكون تبرهن شيئا لم نكن نعرفه من قبل .
هو أن الكرة الأرضية نفسها هي في الواقع حية .. فقد تبين علميا أن للكرة الأرضية ما
يسمى Auto-régulation ، وهذا يعنى أن هناك وسائل طبيعية تجعل الكرة الأرضية
تتعامل مع التطورات ، وأن حتى ما يخص الحرارة الموجودة في الجو أو عدد الحوامض
في البحار أو كل التغييرات التي تحدث في الطقس ... هناك نوع من المراقبة الطبيعية ،
وهي ردود فعل من طرف « جهاز ، الكرة الأرضية نفسها ...

وإذن ، فهذا التطور الحاصل في المعرفة يلزمنا أن نتعامل مع الكرة الأرضية ومع الكون نفسه من الناحية العلمية بأسلوب آخر ، وضروري أن يكون الأسلوب ديناميكيا ، وأن نرى بالخصوص العلاقة الموجودة بين مشاكل البيئة وما يمكن أن نسميه بالقيم الحضارية أو الاجتماعية والثقافية ... وهناك علاقة متينة بين مشاكل البيئة الخاصة بالبحار والغابات وانجراف التربة ، والسكن والديمجرافية .. والمشكل الكبير أن أنواع من الحشرات والنباتات تموت يوميا وتضيع ولا تتجدد ، وهذا شئ خطير لأن البقاء نفسه مبنى على التعدية ...

والتعددية في الطبيعة شئ أساسي ..

والتعددية ليست في الطبيعة فقط ، لكن أيضًا في الميادين الثقافية والحضارية والسياسية ، حيث تعتبر أمرا مهما ...

ويجب أن نكون واعين بأن مشاكل البيئة ليست خاصة بالخبراء أو العلماء أو المهندسين أو المختصين في التلوث ، بل تهم كل من يعيش فوق هذه الأرض .. ولهذا يمكن أن نقول أن المشكلة الأولى في ميدان البيئة هي نفس المشكلة التي تواجهها الحضارة المعاصرة وهي أزمة الأخلاق ..

وهذه الأزمة الأخلاقية لها أيضا علاقة بالنموذج التنموى المبنى على الحضارة الغربية ، وهذه مبنية على أساس الصناعة ، ومفهوم الصناعة ، كأنه محاربة للطبيعة ..

والآن بدأ الناس يفهمون خطر هذا النموذج التنموى .. وأظن أن هذه نقطة تحولً سيكون لها أثر مهم فيما يخص تطورات نهاية هذا القرن وبداية القرن المقبل ..

\* الخضواء : عندما قلت إن المستقبل بدأ اليوم ، فهمت أن المستقبل بدأ أمس ، بمعنى أنه يجب علينا أن نستخلص التجارب ونستفيد منها لمواجهة الغد .. ومن خلال شرحك المستفيض ، فهمت أن البيئة مشكل كونى ، عالمى .. ولكن ، هل يمكنك أن تحدث قراء ( الخضراء ) عن زاوية أخرى من هذا المشكل البيئوى .. وهى الزاوية الإقليمية ، المحلية .. كيف نواجه نحن المفاربيين ، نحن المغاربة ، مشكل التلوث الأتى أساسا من الشمال ، أى من البلدان المصنعة ؟

\_ المنجرة : السنة الماضية ، برهنت عن إفلاسها .. وهذا أول درس يجب أن نستنتجه .. وغير ممكن أن نخطط في قضايا البيئة والتلوث وغيرها إذا لم نبادر أولا إلى تغيير فلسفتنا التنموية ومقاصد هذه التنمية .. لماذا أعلن أن النموذج التنموي للعالم الثالث قد برهن عن فشله ، لأنه نموذج تقنوقراطي ، ليس مبنيا على الإنسان وعلى تحسين حياة الأشخاص ، بل هو مبنى على الانتاجية والتصنيع والمادة .. وهذاما أدى إلى أن الفرق بين الضعيف والقوى ، وبين الفقير والغنى يزداد اتساعا يوما بعد يوم ، أولا بين الشمال والجنوب ، وثانيا بسرعة أكبر وأخطر داخل الجنوب نفسه ، بحيث أن الفرق بين الفقير والغنى قد ازداد استفحالا خلال العشر سنوات إلى ١٥ سنة الماضية .. وهذا ما يبرر الانفجار الذي نعيشه منذ سنوات في العالم الثالث ، من تونس إلى الجزائر عام ١٩٨٨ ، وإلى المغرب في الأيام الأخيرة ، وإلى ما نعانيه من أزمات في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية .. وهذا شئ طبيعي .. فعندما تقول تفسيرك فيما يخص المستقبل ، معك الحق .. أنا أقول إن المستقبل يبدأ اليوم فيما يخص خطة سياسية أو عمل .. أما ما نعيشه اليوم أو ما سنعيشه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة ، فهذا ناتج عما عملناه أمس .. فضرورى إذن أن نواجه نتائج سياسات فاشلة في الماضي ونحاول تغييرها ، وأيضا نخطط سياسة جديدة تبدأ أولا بمفهوم جديد للتنمية ، بحيث يكون النموذج التنموى الجديد مبنيا على الإنسان وكرامة الإنسان ونوعية الحياة وحد أدنى من العدالة

الاجتماعية والتوزيع .. وهذه أشياء لها علاقة بالخطة السياسية والتنموية والصناعية .. فمثلا: تجد عدة دول من العالم الثالث نوعا من التخطيط على أساس استقدام صناعات ملوثة .. فالدول الصناعية أدركت خطورة بعض الصناعات التي ينتج عنها التلوث ..

هنالك محاولات واعية من طرف بعض الحكومات في دول العالم الثالث تعتبر أن هذه فرصة لنقل هذه الصناعات - التي كلها تلوث - إلى مناطقنا .. وهنا أتكلم بطريقة شمولية .. وعندنا في منطقة أسفى والجرف الأصفر بعض المشاريع أقول عنها من زمان يجب أن تكون لنا وسائل علمية لمتابعة ما يحدث عن هذه الصناعات .. ثانيا : التطور السريع في عدد سكان المدن ، هذا أدى إلى عدة مشاكل فيما يخص التلوث من الناحية الصحية داخل المدن وفي أعماق البحار .. فبخصوص البحر الأبيض المتوسط ومنطقة مهمة من المغرب هي بجانب هذا البحر .. هناك تأثر بما يحدث شمال المتوسط ، حيث المجهود الصناعي كبير مع الصناعة السياحية بجنوب إسپانيا وإيطاليا وتركيا والشرق الأوسط ، وأيضا الدور الاستراتيجي فيما يخص النقل البحرى ، وكذا من الناحية العسكرية .. وكل هذا يجعل الناس تتكلم الأن عن موت البحر الأبيض المتوسط ..

وللأسف فإن الأحداث الراهنة مثل الوضع في الخليج ، هذا الذي كان يُسمى و الخليج العربي ، ويمكن أن نسميه الآن و الخليج الأمريكي ، لأن عدد العسكريين الموجودين هناك أكثر من سكان بعض الدول الخليجية نفسها ...هذا أدى إلى حركة غير عادية ... وأمامي الآن احد الأعداد الأخيرة للجريدة الأمريكية International Herald (New York Times) ، وعدد أخر من (New York Times) ، وهي مقال واحد عن و مختبر الأسلحة الأمريكية بالخليج ، ... وكنت قد كتبت قبل ٢ أشهر مقالا توقعت فيه أنه سيحدث نزاع عسكري في الخليج .. ومن الأسباب الموضوعية التي كنت قد قدمت ، أن النزاع سيكون مناسبة لاختبار وتجربة أسلحة جديدة ما كان يمكن أن تجرب من قبل ، نظرا للحروب الباردة التي كانت سائدة .. وأعطى هذه كأمثلة في ظل الوضعية الجديدة التي نحن فيها وعلاقتها من جديد بالأزمة الأخلاقية .. وأعنى أن هذا التصرف الذي نجده لدى بعض المسئولين في جميع أنحاء العالم ، سواء كانوا في الشمال أو الجنوب ، ليس فيه أي اعتبار للمستقبل والأجيال القادمة ولا لنوعية الحياة .. وها نحن نعيش في هذا الزمن ما أسعيه بالهمجية المعاصرة ، والأمر يتعلق بعهد ما بعد الاستعمار ، والمسئولية ليست على أسعيه بالهمجية المعاصرة ، والأمر يتعلق بعهد ما بعد الاستعمار ، والمسئولية ليست على

الشمال فقط ، المسئولية أيضا على الجنوب ، وعلى دول العالم الثالث التى لم نجد فيها أى نوع من الجدية فيما يخص ممارسة مشاكل مهمة مثل مشكل التنمية .. والتنمية ذات علاقة مباشرة بمشاكل البيئة ..

\* الخضواء : يظهر إنن أن للتلوث مستقبلا كبيرا إذا استمر الوضع الجنوبي على حاله .. فالتنمية تجرنا إلى مبدأ أساسي هو تغيير النمط السياسي السائد .. فلا تغيير لفكر بدون مسار ديموقراطي بعقلية متطورة تواكب الواقع الجنوبي .. فكيف ترى مستقبل البيئة ؟

- المنجرة: إن الإنسان عندما يتجول في أية منطقة من مناطق العالم الثالث ، ودعنا نتحدث عن منطقة المغرب الكبير ، يرى أنه خلال العشر سنوات الماضية فقط حدث تغيير واضح بالنسبة للطبيعة ، والفواكه والمذاق ، بالنسبة للغابات ، بالنسبة لشاطئ البحر ، وبالنسبة للهواء نفسه .. وقد ظهرت دراسات في العالم كله ، ومعها برزت مقاييس ومعايير دولية جديدة تخص المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث .. وبول المغرب الكبير لم نتبع أية توصية من هذه التوصيات لأن فكرة التنمية الموجودة عندنا لم تأخذ بعين الاعتبار أن الانتاجية الحقيقية ليست من المصانع فقط ، بل أيضا في ربط هذا الأسلوب الصناعي مع نوعية الحياة والمحافظة على الطبيعة والبيئة ... ، وحتى ولو كان عندنا مسئولون أو شبه مسئولين عن مشاكل البيئة في بلدان العالم الثالث .

لكن في الواقع ليست لنا متابعة ، وليس لنا اهتمام كافي بهذا المشكل .. وأظن أن سؤالك حقيقي ، وأنه لن يكون لنا أي اهتمام بهذا الموضوع إلا إذا اهتممنا بالشخص نفسه ، بحيث أن الديموقراطية والحرية ، وخصوصا حرية الرأى والنقد والتحليل والعلم والاجتهاد والتعددية والاختلاف في وجهات النظر ، يؤدى بالمواطن كيفما كان ليصير نفسه جنديا يتجند للدفاع عن البيئة ، عن بيئته الخاصة داخل نفسه وعن بيئته الأسروية ، وعن قريته وبلاده ، أو جوه وطقسه ، فيصير له دور ليس للتعبير عن الرأى فقط ، ولكن أيضا بالمتابعة والانتخابات والأسئلة في البرلمان والمقالات في الصحف وحتى محاكمات أمام المحاكم .. لكن الانطلاق لكل هذا يرجع لحد أدنى ضرورى من الديموقراطية باحترام التعددية وبناء ما يسمى بمجتمع مدنى ، وباحترام تام لحقوق الإنسان .

ومشاكل البيئة أصبحت الآن من جملة الاهتمامات بحقوق الإنسان كما هي في ميدان التشريع على المستوى المدنى والدولي ..

\* الخضواء: المغرب يقع بين بحرين .. إن المغرب بلد البحرين ، والبحر الأبيض المتوسط معر دولى ، وربعا هو أكبر معر دولى من حيث الملاحة البحرية .. وهذه الأيام تأتى الذكرى الأولى لانفجار الناقلة البترولية الإيرانية (خرج ٥) ، التى هددت الشواطئ المغربية .. نحن إذن في معر دولى لبواخر عسكرية وسفن تحمل رؤوسا نووية .. فهل تستبعد أن يقع حادث من نوع (خرج ٥) ، لكن بشكل إشعاعي ذرى ؟ هل هذا مستبعد ؟

المنجرة: ليس مستبعدا ، وليس هناك أى شئ مستبعد في مجال الكوارث الطبيعية ، وليس المقصود هنا المفهوم الطبيعى فقط ، بل أيضا ما سينتج عن سلبيات تسيير وتضطيط وسياسة واستراتيجية .. ليس لنا حتى السلطة الحقيقية في بلدان العالم الثالث على بيئتنا حتى من الناحية الشرعية ، سواء تعلق الأمر بالجو أو الشاطئ أو البحار .. وهذه المشاكل لا يمكن حلها بين دولة وبولة .. إنها من ميادين الاندماج الاقتصادى والاجتماعي .. فعندما نتكلم عن المغرب الكبير يجوز أن تكون هذه أول نقطة يجب أن نبحثها .. فبدون خطة وبدون استراتيجية وسياسة متكاملة بين مجموعة من الدول أو مجموعة اقتصادية كبيرة في العالم الثالث لا يمكن أن نواجه هذه المشاكل وخصوصا الجانب السياسي منها .. ففي العالم الثالث لا يمكن أن نواجه هذه المشاكل وخصوصا في مشاكلنا حتى اليومية .. وهنا أظن أن ما يجري في دول الخليج برهان كبير على هذا الجانب المناس منها .. ففي العالم عن أسلوب جديد ونظام عالمي جديد .. وفي الواقع وبريطانيا وبول أخرى ، تتكلم عن أسلوب جديد ونظام عالمي جديد .. وفي الواقع هذا النظام الجديد ليس سوى هيمنة جديدة تامة كاملة أكبر مما عرفناه حتى في وقت الاستعمار ، لأن مصيرنا نفسه أصبح في أيدى هذه الدول التي تتحكم يوميا مطريقة لا علاقة لها بمصالحنا ..

\* الخضواء: والنظام الجديد ، سواء كان اقتصاديا أو سياسيا يشترط إنسانا جديدا .. وبصراحة هل أنت راض على الإنسان المعاصر ؟ هل يشكل نموذجا للإنسان الذي كان يجب أن يكون ؟

- المنجرة : كمؤمن ، لي ثقة تامة في كل ما خلق الله على هذه الأرض من نبات

وحيوان ، وثقة في الكرة الأرضية نفسها ، وفي الكون والأشخاص .. ولا يمكن إلا أن أتفاط وأن أؤمن أن في وقت قريب سنرى تغييرات جذرية لكي يكون هذا الإيمان ، بقطع النظر عن لون الإنسان ودينه وجنسه ، بأن للإنسان مستقبلا .. ولكن ، ولكي يتحقق هذا الأمل ، هناك عراقيل في الطريقة .. فكيف يمكن أن يكون لي أمل بخصوص العالم الثالث في وقت نجد أن ٦٠٪ من سكان العالم الثالث أميون ، هذا أول مشكل ، وهو الجهل .. وليس الجهل فقط ، بل استغلال هذا الجهل وممارسة هذا الجهل لأغراض سياسية من طرف مسئولين حكوميين داخل بلدان العالم الثالث ، لأن محو الأمية أصبح أمرا بسيطا يمكن تحقيقه خلال ٢ سنوات .. وأظن هذه أول مرحلة يجب أن نتغلب عليها إذا أردنا نوعا جديدا من الإنسانية ، وإذن : نوعا من الحد الأدني للعدالة الاجتماعية ..

فهذه الفوارق الشاسعة في العالم الثالث هي أكبر تلوث .. والتلوث الأخلاقي مبنى عليه عدة أشياء من ناحية القيم والمادة والمعاملة الإنسانية بين الناس ومدى احترام كرامة الأشخاص .. هذه كلها مشاكل مرتبطة ببعضها البعض ، ولا يمكن أن نواجهها من زاوية واحدة دون أن نفهم ما هي علاقتها بالمشاكل الأخرى .. لكن ، هذا الإيمان يجعلني أقول ، إني راض بما سيكون عليه الإنسان في المستقبل .. فإذا لم يكن هناك مستقبل ، لماذا يهتم الإنسان بالمستقبل .. والدراسات المستقبلية جعلتني أعيى كل الوعى المشاكل الراهنة ، على الأمد القصير أي الأربع أو الخمس سنوات القادمة .. خلال هذه الفترة بالذات أنا متشائم ، وهو تشاؤم كبير لا حد له ، ولكن هذا التشاؤم في الواقع هو أساس التفاؤل بالتغييرات الكبيرة التي ستأتي .

السؤال الوحيد : ما هو الثمن الذي سوف ندفعه على هذا التغير ؟ إذا بدأنا من اليوم في تغييرات أساسية سيكون الثمن نسبيا صغيراً .. لكن كلما تأخرنا يوما جديدا في طريق التغيير والتجديد وتحسين وضعية الإنسان واحترام كرامته ، كان التأخر مثل الربا ، الذي ستؤدى عليه ثمنا أكبر ، حسب مدة التأخر ، سواء على المستوى الإنساني بالمفهوم الضيق أو على مستوى الحياة بمفهومها الشامل حول الكون والكرة الأرضية .

الخضواء: الأهداف الحضارية الشمال مزعجة لأقصى الحدود ، لأنها تخفى نوايا
 سيئة .. ونحن كبلد في منطقة استراتيچية عالميا ، هدف لهذه الطموحات والأطماع ..

وتحليك ينقلنى فى هذه اللحظة إلى حادث لا أنساه طوالى حياتى .. إنك تذكرنى بأيام إذاعة ميدى ١ .. فيوم ٢٠ مارس المنصرم جمع المدير العام (Pierre Casalta) الصحفيين المغاربة ، ثم قال : " Cest moi qui fait la loi " ، وسكت الصحافيون المغاربة كلهم إلا عبد ربه هذا ... فقد رددت عليه : • إذا كنت تصنع القانون فاتركنا نخدم بلدنا "Permetteznous de servir notre pays" كان رده أن فصلنى فورا من العمل .. وقع هذا منذ ما يقارب العام ، وما زال الفرنسى • يصنع القانون • ..

- المنجرة : معك الحق ، لأن : "C'est eux qui font la loi" وهذا المجال الإعلامي هو أكبر وسيلة في أيديهم ويستغلونها .. فهيا لنرى هل هي الصدفة أنه في الوقت الذي نعيش هذه الأزمة ، نجد في بلاد مثل تونس ، هذه المحاربة تتم ضد كل واحد على أساس دينه ، وعلى أساس عقيدته .. وعندنا في المغرب ، وحسب الصحف ، نرى السرعة التي تعمل بها المحاكم بدون متابعة القانون الحقيقي ، بدون ممارسة دولة القانون ، بدون أبحاث ، بدون حق الدفاع .. ونرى السرعة التي يتم بها الحكم على الناس بسبع سنين سجنا .. ونرى .. ونرى .. لكن الواقع أن كل هذا سيكون رد فعله ضد هذه الهيمنة الغربية ..

ولنا أشياء جديدة .. فالعراق قد وصلت إلى درجة التكنولوچية والعلمية ، بحيث تواجه الغرب .. وأنا أقول إن ما تعيشه العراق مع الغرب هذه الأيام ، هو مثلما عاشت اليابان مع روسيا في ١٩٠٤ .. ففي ذلك التاريخ ما كان يخطر بالبال أن شعبا من الشعوب غير د الشعب الأبيض ، وكانوا عند ذاك يتكلمون عن د الخطر الأصغر ، يمكن أن يخوض حربا ، ولكن النتيجة أن اليابان انتصرت في هذه الحرب ، ونحن اليوم نعيش نفس الفترة اليابانية ، ولنا أرقام وإحصاءات .. فالغرب يغشي الديموقراطية ، فهم لا يمثلون سوى ٢٠ ٪ من سكان العالم ولهم هيمنة على أكثر من ٨٠ ٪ لا يمثلون سوى ٢٠ ٪ من سكان العالم ولهم هيمنة على أكثر من ٨٠ ٪ من المنتوجات العالمية ومن الأموال وكل ما يباع فوق الكرة الأرضية .. وهذا لا يمكن أن يبقى مع الزمن .. وزيادة على ذلك عندهم مشاكل متعلقة بالبيئة ، ومشاكل تتعلق بالديمجرافية ، وهي الشيخوخة في سكانهم والانخفاض في الولادات .. فالمجموعة الغربية التي دخلت في مرحلة الدفاع عن نفسها وتحس بخطر وتخوف ، إذا لم تغير في مرحلة الدفاع عن نفسها وتحس بخطر وتخوف ، إذا لم تغير سياستها بسرعة فستجد نفسها في ظروف تتغير تغيرا تاما أسا

وغير ممكن أن نتوقع أنه بعد سنين سيمكن لفئة قليلة صغيرة أن تبقى فى هيمنتها على العالم .. وهناك عنصر ثان ومهم جدا ، وهو أن من بين التحولات الكبرى التى سيعيشها العالم فى مدخل القرن ٢١ ، والدراسات موجودة بهذا الخصوص ، هو أن عدد مستوى الحاصلين على درجة أكثر من الدكتوراه ، والذين أصلهم من العالم الثالث ، سيكون أكثر من ٥٥ ٪ .. وإذن ، لأول مرة منذ قرون سنجد أن الهيمنة الحقيقية العلمية الناتجة عن الدراسة والبحث ستكون فى أيدى أشخاص من العالم الثالث ، ولو أن جزما مهما منهم سيعيش وسيبقى فى الدول الغربية ، لأنه لا خيار له نظرا لعدم الاهتمام بالبحث العلمي ، وعدم الاهتمام بالتكوين ، وعدم الاهتمام بالتربية فى بلدان العالم الثالث . وإذن هناك تحولات أساسية .. وهناك عنصر أخر هو أن الشئ الجديد الذى نراه فى العالم الثالث هو التغيرات التي بدأت وستتطور بسرعة كبيرة في إفريقيا وأسيا وغيرهما ..

وقد كانت أكبر عرقلة في العالم الثالث هي : الخوف : والآن نرى يوميا في جميع أنحاء العالم الثالث أن الناس قد أخذت الأمور بيديها ، وأنها قد صارت الآن تهاجم الخوف نفسه ، ولا يمكن لهذه الهيمنة الحضارية أن تواجه هذا .. وزيادة على ذلك هنالك تيارات جديدة لها نجاح كبير في جميع الأوساط ، لأن لها علاقة مباشرة بالقيم التي نعيش فيها .. وأظن أن مسألة القيم هي المحور الذي سنرى كل التطورات تحوم فيه خلال المستقبل القريب .. وطبعا أمامنا أيام صعبة جدا ، وممكن أن نؤدي ثمنها .. فممكن أن يودث النوث الذرى أو الكيماوي وغيرهما ، لكن المسألة أصبحت مصيرية .. فممكن أن يفهم أنه غير ممكن أن يكون القرن المقبل قرن الهيمنة الغربية .. أقول إن القرن ١٦ سيكون قرن التعدية ، وليست التعدية السياسية فقط ، بل التعدية الحضارية وبالخصوص منها الثقافية .. وسنحرر أنفسنا من هذه الهيمنة التي تبدأ ـ كما قلت أنت بنفسك ـ من الهيمنة الإعلامية .

أجرى الحوار: أحمد إفزارن جريدة الفضراء (طنجة) الجمعة ٤ يناير ١٩٩١ ـ العدد ٣٢ الجمعة ١١ ينابر ١٩٩١ ـ العدد ٣٣

## \* الحرب التى بدات ولن تنتهى \*

فى البداية لا بد لى من أن أحيى صمود شعب العراق ضد العدوان الأمريكي والغربي الذي يقود هذه الحرب المدمرة وغير العادلة واللامتكافئة .

فهى حرب عسكرية وإعلامية ونفسية . فالعراق اليوم وحده يواجه ٢١ دولة ( بما فى ذلك إسرائيل وتركيا ) ، مجموع سكانها ١٢٠٠ مليون نسمة مقابل ١٨ مليون نسمة من السكان فى العراق ، والمدخول القومى لمجموع هذه الدول حسب تقارير ١٩٧٨ للبنك العالمي يقدر بـ ١٩٧٠ مليار دولار أمريكي كمجموع الدخل القومى العراقي ، مما يعنى أن نسبة الفارق بين عدد سكان العراق وعدد سكان الدول الى تتحالف ضده تصل إلى ما بين ١ و ٢٦ مقابل نسبة ما بين ١ و ٢٨ بالنسبة للفارق ما بين مدخول العراق القومى ومدخول الدول المتحالفة ضده في هذا العدوان . ولمل ذلك ما يجعلني أعتبر كل دقيقة تمر من صمود العراق في حرب الخليج معجزة لم تشهد الإنسانية مثيلا لها ، خاصة إذا قمنا بتقييم مجموع الطلعات التي قام بها طيران التحالف ضد العراق خلال الاسبوع الأول من الحرب والتي تقدر بـ ١٠ ألاف عملية ، التحالف ضد العراق خلال الاسبوع الأول من الحرب والتي تقدر بـ ١٠ ألاف عملية ، قذف ما يعني قذف ما معدله خمس كيلوجرام من المتفهرات على كل وهو ما يعني قذف ما معدله خمس كيلوجرام من المتفهرات على كل مواطن عراقي ، إنها كارثة حضارية وإنسانية وبيئية .

والواقع أنى أسف لكون كل توقعاتى التى تحدثت عنها منذ بداية الأزمة حدثت . وربما لأول مرة أجدنى أتمنى لو كنت مخطئا بدل أن تكون الكارثة ، ولا أعتقد أن دولة عمرها قرنين مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقدر معنى العراق

<sup>\*</sup> ۲۵ يئاير ۱۹۹۱ .

كمهد لأقدم الصفارات البشرية فيما بين الرافدين أو طيلة ١٤ قرنا ماضية . فبغداد عمرها يتجاوز ١٣ قرنا ، يعنى اسمها المشتق من الفارسية : « هداية الله » ، كما أن البصرة التي هي أكثر قدما كانت تسمى « الخريبة » وهي الكان الذي اختاره الصحابي عتبة بن غزوان بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتأسيس مركز عسكرى ... إنهم يجهلون تراث المنطقة ، أو هم يتنكرون لكل المتلكات الحضارية الانسانية هناك .

ونحن بصدد الحديث عن حرب الخليج لا يجب اعتبار هذه الحرب جهوية إقليمية ، أوهى حرب بين الغرب اليهودى – المسيحى وبين الأمة الإسلامية فقط ، بل هو صراع أيضا بين الشمال والجنوب ، وهو صراع حضارى بين رغبة هيمنية للحضارة المسيحية اليهودية الغربية ضد كل الحضارات الأخرى العربية والمسيحية والأسيوية والأفريقية وكل الحضارات المغايرة الغرب .

لقد سبق لى أن قلت أن ٢ أغسطس ١٩٩٠ تؤرخ لدخول العالم إلى مرحلة ما بعد الاستعمار ، أما ١٧ يناير ١٩٩١ فستظل وشما على ذاكرة كل الشعوب ، كبداية لأول حرب عالمية حقيقية تختلف عما كنا نسميه من قبل حربا عالمية أولى أو ثانية ، لأنهما كانتا حربان بين الدول الغربية فيما بينها باستثناء بعض الدول الأسيوية مثل اليابان التى دخلت الحرب العالمية الثانية ، أما هذه الحرب ففتيلها أخطر ولا يمكن إيقافه بحل لمجلس الأمن أو حل دولى أو مؤتمر عالمى ، كما حدث من قبل ، بل هى حرب ستطول ١٠ أو ١٥ سنة تحت أشكال مختلفة ليست بالضرورة عسكرية ، وبوجه خاص فى مطلع القرن ١٢ الذى يؤشر بتحديات كبرى غير سياسية ولا اقتصادية بالدرجة الأولى ، وإنما هى تحديات حضارية تبعل الموكة تنصب من أجل الكرامة الإنسانية والوجود الكريم لأكثر من البشرية التى تصنف اليوم تحت عنوان العالم الثالث ، وإذلك ستكون المعركة القادمة معركة من أجل الدفاع عن التعددية الثقافية والقيم الإنسانية ومعركة ضد أسطورة الغرب التى تدعى أن قيم الغرب وحدها هى الكونية .

إنى كمحب للسلام مثل ملايين سكان هذه الأرض ، أتابع كل مبادرة لإيجاد حل سلمى سواء تلك الى تقدم بها قادة المغرب العربى أو غيرها . ولكنى أعتقد أن تصريحات من عدة جهات غربية أوروبية وأمريكية لا تؤشر بالأمل : فقد نشرت جريدة هيرالد تريبيون في صفحتها الأولى من يوم ١٩ أغسطس ١٩٩٠ مقالا يفيد أن خبراء إسرائيليين ينصحون البنتاجون بالتدخل السريع ضد العراق مخافة حدوث اضطرابات في أنظمة البلاد العربية ، واعتبر هؤلاء الخبراء الإسرائيليون خروج وانسحاب العراق من الكويت سلميا بمثابة كارثة وكابوس يهدد مصالح أمريكا وإسرائيل ، وهو ما أدعوه بسيناريو الكابوس مصالح أمريكا وإسرائيل ، وهو ما أدعوه بسيناريو الكابوس الدعوة إلى مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية .

وفى ٢٧ يناير فى افتاحية و خيويورك تايمز و يتكرر سيناريو الكابوس المرعب للغرب بتأكيد كاتب الافتتاحية على رعب المسئولين الأمويكليق من حل سلمى يحول دون تدمير القدرات العسكرية والتكنولوچية للعراق ؛ ثم نجد أيضا فى مقال لوليام سافاراى فى هيرالد تريبيون ليوم ١٤ يناير المنصرم يتحدث فيه على عدم أهمية انسحاب الجيش العراقي من الكويت بقدر ما هو مهم الأن تدمير القدرات العسكرية للعراق ، ويضيف نفس المقال أن الولايات المتحدة الأمريكية قد صرفت منذ أزيد من عشر سنوات مليارات الدولارات للقيام بهذا العمل ، ولو تحلب الأمر تدمير المنطقة بقدر من التفجرات أضعاف ما استعمل فى الحرب العالمية الثانية مائة مرة . ويضيف وليام سارفارى بأن وجود الجيش العراقي فى الكويت هو مناسبة لهجوم جوى لتدمير قدراته ولتدمير مصادر الماء ، ويمكن أن يلعب عطش العراقيين دورا حينها لصالح ما هو مخطط له ، خاصة إذا غيرنا المياه نحو تركيا .

إذن كيف يمكن القبول بخرافة الشرعية الدولية وهم كانوا يخططون لضرب العراق ، واذكر هنا أننا نبهنا منذ ست سنوات في دراسة قمنا بها أنا ومجموعة باحثين عرب إلى أنه في حالة استمرار نمط النمو المشوه واستمرار الممارسات غير الديموقراطية ، فإن المنطقة ستشهد خلال التسعينات زيادة الاختراق الخارجي ، وتحرك الدول العظمي نحو تشجيع النزاعات القطرية . ولكل هذه الأسباب أعتقد أنه ما لم تتغير أسباب الحرب لن نامل في حل قريب خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة .

إن الخوف الذي يهيمن اليوم على دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية هو الذي جعل كلفة الحرب ما بين ٥٠ مليار دولار و ٩٠ مليار دولار ، وأظن أنها ستكلف الغرب

أزيد من ١٠٠ مليار دولار ، دون الحديث عن الخسائر البشرية والمادية للعراق .

وإذا كانت كلفة حرب جراندا قد كلفت ٧٨ مليون دولار ، وحرب بنما كلفت ١٥٢ مليون

دولار ، فإن التكلفة الأخيرة لا تتجاوز تكلفة ثلاث ساعات من كلفة حرب الخليج ، هذا رغم الميزانية العسكرية الأمريكية المحددة من طرف الكونجرس بـ ٣٠٠ مليار دولار ، وما نلاحظه اليوم هو بداية إفلاس بعض دول المجلس الخليجي الذين بدأوا يبيعون بعض ودائعهم المالية بالخارج لأجل تمويل الحرب ، والغرب يعمل على امتصاصهم وتفقيرهم لأنه مؤمن بأن الأمور ستتغير في المستقبل غير البعيد . وسنرى كيف أن السوق الأوروبية المشتركة ستغير من سيرها ، لأن أوروبا ستضطر إلى العمل على التخلص من الهيمنة الأمريكية . وأخيرا نلاحظ أن الأزمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية تتفاقم بشكل لا سابق له في تاريخها .

أما بالنسبة للمعركة التى تنتظرنا نحن ، فهى من أجل الديموةراطية وبناء المجتمع المدنى والعدالة الاجتماعية ومحاربة الأمية وخلق استثمارات كبرى على مستوى الثروة البشرية والبحث العلمى والكنولوچى .

إن النظام العالمى الجديد يعرف وسيعرف هزات كبيرة خاصة بعد افتقاد هيئة الأمم المتحدة من أكثر من ٧٥ ٪ من مشروعيتها ومصداقيتها ، ولم يعد الأمين العام من خيار اليوم ، بعد أن شل من جراء الضغوطات التي مورست عليه ، إلا أن يقدم استقالته لأنه برهن على أنه رهينة الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تؤد بعد مجموع ديونها إلى ميزانية الأمم المتحدة . ويتبين اليوم أن مستقبل منظمة الأمم المتحدة أصبح مثل ما حدث لرابطة الدول LA LIGUE DES NATIONS ، خاصة وأن الأمم المتحدة كانت قد انطلقت من إعلان المبادئ الأساسية الميثاق الأطلنطي ليوم ١٤ أغسطس ١٩٤١ ، وهو إعلان لرئيس الجمهورية الأمريكية روزفلت والوزير الأول شرشل . ثم بعد ذلك كان هنالك إعلان من الأمم المتحدة وقع يوم فاتح يناير ١٩٤٢ .

أما اليونسكو فهى مضطرة اليوم إلى تطبيق المعاهدة الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ( ١٩٥٤ ) وهو محك لمدى حفاظها هي أيضا على مصداقيتها وشرعيتها .

أما الجامعة العربية فقد برهنت هي الأخرى أنها توفيت ، لأنه بالرغم من أن انطلاقة الجامعة العربية سابقة لانطلاق هيئة الأمم المتحدة في خطاب ٢٩ مايو ١٩٤١ المعروف بخطاب و بمانشنماوس و لانطوني إيدن الذي دعى إلى ضرورة خلق جامعة عربية ، فنلاحظ كيف أن الجامعة العربية تعود إلى الإرادة التي حاول الغرب أن يرسمها لها ولذلك شلت وماتت.

#### (الرباط في ٢٥ يناير ١٩٩١)

- ' العلم ' ، ٢٨ يناير ١٩٩١
- ' الخبر ' ، ٢٩ يناير ١٩٩١
- \* الشعب \* ، الجزائر ، ٣١ يناير ١٩٩١ .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

## الوجه البشع للنظام العالمي الجديد \*

النظام العالمى الجديد ، بين للجميع أنه مسخرة ومهزلة .. وإن ما يؤلنى كإنسان اشتغل تقريبا ٢٠ سنة كموظف دولى ، له مسئولية أن أقرأ مثل ما قرأت فى مجلة إيطالية هى أن الأمين العام يتكلم عن أن هذه حرب شرعية ..

وكون أمين عام الأمم المتحدة ، وهي منظمة أساسها ومقاصدها هي الدفاع عن السلام ، يستعمل عبارة و شرعية ، عن مفهوم الحرب ، هذا كلام ما كان يتصور في بال أي واحد من الناس الذين وافقوا على ميثاق الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو عام ١٩٤٥.

لكن نفس هذا الأمين العام قال: إن هذه ليست حرب الأمم المتحدة ..

وما كنت أترجى منه هذا لما كتبت إليه يوم فاتح يناير .. كنت أترجى أن يقول ما هو الواقع ..

ولو نطق بهذه الألفاظ قبل ١٧ يناير وكانت له الشجاعة الأخلاقية المهنية ، لتفهم الناس أن ليس هناك مشروعية حقيقية لانطلاق هذه الحرب ..

لكن للأسف ..

ومن تصريحه تفهم الضغوط التي يحس بها وتمارس عليه ..

وهكذا ختم استجوابه وقال: « أنا ما بقى لى دور ، وسأخذ تقاعدى في أخر السنة .. »

وهذا ما دفعني في برامج إذاعية بالجزائر وتونس وغيرهما أن أقول له وأكررها:

<sup>\*</sup> ۲۰ ینایر ۱۹۹۱ .

« لو كنت مكانه ... ولو كانت له كرامة وكان له ضمير يجعله يحس بمسؤليته عما حصل ، نظرا لعدم تدخله وعدم استنكاره لعدم احترام ميثاق الأمم المتحدة ، لما رأينا عشرات الآلاف من القتلى .. وهذه مسئولية كبيرة على الضمير .. فأقل شئ كان يمكن أن يفعل هو على الأقل أن يقدم استقالته ..

أما هذا « النظام العالمي الجديد » فقد برهن أنه مسخرة وليس هناك أحد يؤمن به .. لكن هذا لا يمنع أن ما أخشاه هو ما بعد الحرب ..

#### وأية حرب ؟

هنالك مرحلة عسكرية بدأت يوم ١٧ يناير .. وهذا اندلاع حرب عالمية حقيقية .. وحرب ستدوم ما بين ١٥ إلى ٢٠ سنة بعدة وسائل ، وليس بالوسائل العسكرية فقط ، لأن الغرب لم تبق له أية مصداقية لدى الجنوب ..

وما تجحنا فيه والحمد لله هو أن حتى بعض المثقفين الذين كنت دائما أسميهم ليس فقط (حزب فرنسا) ، بل (حزب الغرب) ، منهم من كان بنية حسنة ، يؤمن بهذا التعاون الدولى وهذه القيم العالمية الخاصة بحقوق الانسان والسلام والديموقراطية ، يفهم الأن أن الغرب لم يقبل أن نفس المبادئ تطبق على منطقة أخرى غير منطقته ..

والناس بدأت تدرك الهيمنة وتفهم الخطر الكبير الذي هو خطر الهيمنة الحضارية والاستعمار الحضاري ..

لكن بعد كل هذا ، أنا متخوف أن بعد المرحلة الأولى العسكرية ، سواء دامت شهورا أو أكثر أو أقل ، هناك مخطط موجود من الآن لتفتيت وتفكيك العالم العربى ، وأن حتى بعض الدول مثل فرنسا وغيرها التى دخلت فى الحرب ، وقد قالوها بصراحة .. قالوا إنهم دخلوا لكى يكونوا حاضرين عندما تنصب مائدة النقاش حول السلام ، وهى المائدة التى سيأخذ فيها كل واحد غنيمته ..

لكن يجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية .. فهناك الأمد القصير ، وهناك بعض الأسباب ستتحقق ، لكن هناك شيئا وهو أنه لا يمكن أن نرجع للوراء ، وأن العالم الذي نعيش فيه اليوم ليس هو العالم الذي كان قبل ١٧ يناير .. وسوف نرى تطورات إيجابية داخل العالم الثالث ، وخصوصا فيما يتعلق بالمسيرة الديموقراطية والاهتمام بالبحث

العلمي والاهتمام ببناء مجتمع مدني ..

وسنؤدى ثمنا عن كل هذا ، ليس في العراق فقط ، بل في بقية العالم الثالث ، والكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا دخلنا في مرحلة ستدوم ١٥ إلى ٢٠ سنة ..

وفيما يخصنى ، أنا مرتاح على الأجيال المقبلة ، ولكن كل شئ له ثمن بالنسبة المجهود الذى يجب أن ندفعه المستقبل ، وهو نوع من الصعود وأيضا أن تبقى لنا ذاكرة جماعية .. فلا ننسى المقالات المكتوبة فى الصحافة الغربية ، ولا ننسى ما يُنشر فى الصحف الغربية يوميا .. وللأسف البعض منها مثل (Le Figaro) و (France Soir) تطبع فى الدار البيضاء ، لدرجة أننى عندما قرأت أمس فى (Le Figaro) مقالا افتتاحيا أرسلت رسالة ، وجددت اقتراحا سبق أن تقدمت به فى مدريد يوم ١٩ ديسمبر ١٩٨٩ ، يوم كان اجتماع لأكاديمية الملكة المغربية .. وفى ذلك الوقت قلت إذا كانت هناك جدية فى اتحاد المغرب العربى ، أنا أنتظر شيئا هو إنشاء صندوق خاص بمساعدة العمال المهاجرين فى أوروبا حتى إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بلدانهم يجدون مساعدة الهم ..

وآخر الأرقام لهذا الاستفتاء الذي كان في (Le Figaro) يقول أن ٧٣ / من المسلمين في فرنسا متخوفون من أنهم لن يجدوا شغلا ، وأن ٥٧ / منهم يخشون حتى على أمنهم ويفكرون في الرجوع إلى بلدانهم ..

وهذا نوع من النداء إلى المستولين في اتحاد المغرب ليبرهنوا أنهم يهتمون بمواطنيهم الذين يواجهون نوعا من العنصرية لم يسبق لها مثيل ، وخطرا حتى على أمنهم الحقيقي في هذه البلدان الأوروبية خلال مدة الحرب ..

نشرت بجريدة و الخضراء ، ـ طنجة ـ ٨ فبراير ١٩٩١



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# سيناريو الكابوس : سيناريو السلام ۗ

س: لقد قيل الكثير عن حرب الخليج وطبيعتها ، وقد وصفها البعض بالحرب الصليبية
 الجديدة ، فما هو تصوركم لطبيعة هذه الحرب (شمال - جنوب ! إسلام - مسيحية !
 أم هي بين رجلين صدام وبوش) ؟

ج: منذ يوم ١٢ سبتمبر أى قبل الحرب قلت أنها بداية حقيقية لمواجهة بين الشمال والجنوب ، حتى قبل أن نتكلم عن حرب صليبية .

إن حرب الخليج أكثر من حرب صليبية ، أنا في اعتقادي ومنذ بداية ١٧ يناير دخلنا في أول حرب عالمية حقيقية ، وهي ستدوم على الأقل ١٥ أو ٢٠ أو ٢٥ سنة ، لأن أهدافها الحقيقية ليست عسكرية أو سياسية أو اقتصادية ، بل هي حضارية ، لأن تحديات القرن ٢١ ستكون كلها حضارية .

وأنى أطلق على حرب الخليج الحرب العالمية الأولى ، لأن الحرب الأولى لم يكن فيها شئ عالمى ، وكان أساسها نزاع أوروبى - أوروبى ، وإن دخلت معهم أمريكا . والحرب التى قالوا عنها إنها العالمية الثانية لم تكن كذلك لأن العالم الثالث الذى يمثل الآن ٨٠ ٪ من سكان الكرة الأرضية كان مستعمرا.

لكن الحرب التي انطلقت يوم ١٧ يناير بقرار من چورج بوش تمثل أول حرب عالمية حقيقية ، وبقطع النظر عن النتائج العسكرية فإننا قادمون على تغييرات جذرية سنعيشها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر ، وهذا هو المهم الذي يجب أن نفكر فيه .

وبالنسبة لنا في العالم الثالث فقط ربحنا بين ١٠، ١٥ سنة من التطورات الحقيقية.

<sup>\*</sup> ۱۹۹۱ .

س: هل تعتقدون أن أمريكا كانت ستعدل عن مهاجمة العراق لو انسحب من الكويت ؟

ج: لو انسحبت لوجدوا حلا آخر ، لأن الهدف واضح ؛ وقد تحدثوا عن سيناريو الكابوس ، وهم يقصدون سيناريو السلم ، أى إن خرج العراق من الكويت ، وتبقى على قوتها وقدراتها العسكرية ، وهذا ما لا يعجبهم ، وهم يريدون تحطيم هذه القدرة ولا يهمهم تحرير الكويت .

الواقع أن العراق هي البلد العربي الوحيد ، وحتى في العالم الثالث أيضا التي قامت بمجهود جبار في ميدان البحث العلمي منذ أكثر من ١٠ سنوات ، وكانت تنفق سنويا بين ٥,١ و ٢ ٪ من مدخولها القومي في البحث العلمي ، فيما أعتقد أن العديد من البلدان العربية ، وأذكر هنا بلدان المغرب العربي ، لم يتجاوز انفاقها في هذا الباب ٣,٠ ٪ ، لأن ثقتها انبنت على نموذج تنموي برهن على إفلاسه ، يعتمد على الخارج والتقليد وما يُسمى بالتعاون والفرنكوفونية التي أوصلتنا إلى المصائب التي نحن فيها الأن .

لكن في العراق كانت هنالك سياسة تنموية قوامها الاعتماد على النفس ، وهو الدرس الأساسى بقطع النظر عن المجال العسكرى ، فإذا ما فهمنا هذا الدرس من الأن وخلاصته أن ما من شئ أخرنا في العالم العربي والعالم الثالث مثل ما يسمى بالمساعدة الفنية والتعاون الدولى ، الذي كان مؤامرة حول مناهج تربوية وفنية وحول السياسة الفلاحية وسياسة ما يسمى الآن بالسياسة التي نرى الآن خطأ أن نمول بالمليارات لكي يأتى من الغرب أناس يتمتعون ببلداننا بدلاً أن نستثمر هذه الأموال في مجالات أساسية مثل محاربة الأمية والبحث العلمي والتنمية الحقيقية .

س: لكن كيف تفسرون الاختلاف الموجود بين الشارع والأنظمة العربية؟

ج: لقد توقعت هذا منذ سنين ، فقد ترقبت منذ ١٧ يناير الفجوة الكبيرة بين الحكومات والشعوب في العالم الثالث كله .

فالحرب الحالية هي مناسبة للشعوب لتبرهن عن أهدافها الحقيقية وهو ما يزعزع الغرب ، إنه بهذه الطريقة نربح ١٠ أو ١٥ سنة ، وتكون الحكومات في بلداننا استيقظت من نومها وفهمت خطأها والمسافة الى تفصلها عن روح الشعوب ، وأن أمامها اختيار

واحد ، إما الدخول في المسيرة الديموقراطية الحقيقية ، وليس بالكلام ، أو أن تؤدى هذه الفجوة الكبيرة إلى تغيرات جذرية داخل العالم الثالث كله ، وهذا لا ريب فيه .

س: واكن كيف تفسرون هذا الشرخ الذي ظهر بين المشرق والمغرب العربي ، أو بين
 البلدان العربية بصفة عامة ، ثم نتائج هذا مستقبلا ؟

ج: إنه مطلوب منا أن نعى بهذا الخطر وأن نعرف أنها حرب إبادة ، وأيضا أن نعرف موقف الأمم المتحدة ؛ أنا شخصيا كاتبت في أول يناير الأمين العام للأمم المتحدة ، وأظن أن ضعيره يجب أن يكون مسئولا عن عشرات الآلاف من الأموات والضحايا في العراق ، ولكنه لم ينطق بكلمة .. ويجب على حكوماتنا أن تستخلص من هذا عدة أشياء : أولا يجب على المغرب وتونس وموريتانيا أن تنسحب من مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي ، ومن المجموعة الفرنكوفونية ، فرئيس فرنسا كان واضحا جدا ، والوزير الأول السابق بيار موروا صرح في إسرائيل بتصريحات تزعج العالم كله حول منظمة التحرير الفلسطينية ..

وأنا أدعو بلدان الاتحاد المغاربي أن تطلب اجتماعا استثنائيا للجمعية العامة للأمم المتحدة .

فهذا مشكل شمال ـ جنوب ، ويجب توضيح موقف العالم الثالث كله من هذا المشكل الذى هو مشكله وليس مشكل العالم العربى فقط ، لكنه مشكل خاص بهيمنة عسكرية تهدد التعددية الحضارية على المستوى العالمى . وأتوقع في الأسبوهين المقبلين ضغطا من الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية لتطلب من الجيوش العربية الموجودة الأن بالسعودية أن تنسحب وتعود إلى بلادها لأنها أصبحت خطرا أكثر منها مساعدة للغرب . فلم تعد هنالك حاجة لها ، ذلك أن أمريكا وحدها لها أكثر من ٥٠٠ ألف جندى ، وجند الغرب يصلون إلى ٥٠٠ ألف ، وهناك قدرة عسكرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية .

فليس العراق هو الذي بدأ الحرب الحقيقية ، ولا أعتقد أن العراق هو الذي سبياس إلى استعمال الأسلحة النووية .

وهذا ما يجعلنا نعرف منذ ٢ أغسطس أنه أصبح هنالك قرار للدفاع عن

السيادة الغربية والصهيونية اتخذه بوش وتاتشر بتحطيم العراق عسكريا واقتصاديا وعلميا .

وأعتقد أنه إلى الأن لا يوجد تنسيق بين البلدان العربية والإسلامية وبلدان العالم الثالث لمواجهة هذه الهيمنة .

فإذا ما تم تمطيم العراق ، فإنهم سيمرون إلى إيران ثم يواصلون طريقهم لمماربة اليابان وأمريكا اللاتينية .

س: هل تعتقدون أن أمريكا ستدفع إلى حل ديبلوماسى ؟

ج: أمريكا ستدفع إلى حل ديبلوماسى إذا تيقنت أنها حطمت العراق بنسبة
 لا أو ٨٠٪، إن العراق ستحتاج إلى ١٠ أو ١٥ سنة لتبنى من جديد ؛ لأنها تريد
 ألا تبقى الأشياء كما هى لأنها متخوفة (أمريكا) مما تسميه بعدم الاستقرار فى
 بقية العالم العربى والإسلامى .

س : كيف ترى مصير الدول العربية بعد انتهاء الحرب وخاصة بالنسبة للبلدان
 المغاربية؟

ج: لما يريد الإنسان القيام بدراسة مستقبلية عليه أولا بدراسة ماضمى المستقبل،

إن كل ما نشهده الان مكتوب أولا في دراسة عند الغرب في سيناريوهات لاحتلال الخليج .

ثانيا: هناك دراسة عربية صادرة عن مركز دراسات الوهدة العربية ومقره بيروت ، ويرأسه الدكتور خير الدين حسيب ؛ وهناك دراسة عن مستقبل العالم العربى وفيها سيناريو أسميناه سيناريو التشتيت ، وهذه الدراسة نشرت سنة ١٩٨٨ ، وكل ما يجرى الأن فى الخليج مكتوب فيها .

أما فيما يخص المستقبل فأنا متشائم جدا بالنسبة للأمد القصير ، الذي يمتد على خمس سنوات ، وهي لا تمثل شيئا في تاريخ الشعوب ، لكني متفائل جدا على الأمد المتوسط (١٠ سنوات) وعلى الأمد الطويل (٢٠ سنة).

لأنه لا يمكن من الآن فصاعدا لأية حكومة في بلاد العالم الثالث أن تمارس نفس الخطة التي كانت تمارسها قبل ١٧ يناير ١٩٩١ .

وبالنسبة للمغرب العربى ونظرا للتغيرات التى حصلت ونظرا لتوحد موقف الجماهير المغربية ، أتمنى أن تستخلص الحكومات فى المغرب العربى الدرس وتواجه مشكلة الوحدة المغاربية بأسلوب جديد ، لا بأسلوب إدارى تكنوقراطى لاجتماعات وزراء ولجان من بلاد إلى بلاد ، والواقع الآن أنه ليس هناك أى موقف موحد على مستوى الحكومات .

أجرى الحوار: أجم الدين العكارس البطل (تونس) ٦ / ٢ / ١٩٩١



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

## المظاهر الحضارية لحرب الخليج \*

ليست هناك حضارة بدون ذاكرة جماعية . فقبل ثلاث وثلاثين سنة ، هذا اليوم ( ٨ فبراير ) كانت القنابل الفرنسية تقصف المغرب العربي في ساقية سيدى يوسف ، وفي نفس اليوم نسمع في الإذاعات ألوان النفاق من الممثل الفاص الذي قدم إلى المغرب ليتكلم عن الصداقة المغربية الفرنسية .

ولكن التاريخ مهم ، فمن ناحية حضارية ، نشهد أنه في نفس اليوم ( ٨ فبراير ١٩٠٤ ) انطلقت الحرب الروسية اليابانية التي انتهت بعد ١٩ شهرا بانتصار اليابان على روسيا وإقامة الحلف الذي يحمل اسم و بورتمود ، يوم ٥ سبتمبر ١٩٠٥ . وكان تيوبور روزفلت ، الرئيس الأمريكي ، هو الذي تدخل لإيجاد هذا الحلف ؛ لماذا أتكلم عن هذا ؟

لأن اليابان في سنة ١٩٠٤ ، كانت بدأت انطلاقة الثورة الحضارية باهتمامها بالعلم والتكنولوچيا ، وبرهنت على أن لديها مقدرة تكنولوچية وعلمية . واستغرب الجميع أنذاك ، لأنه كان في اعتقادهم أن ليس من المكن لأي واحد من غير الغرب ، والغرب هنا يعنى الحضارة اليهودية - المسيحية ، أن يصل إلى نتائج مثل هذه التي وصلت إليها اليابان ، ويتضع من هذه المقارنة ما يجرى الأن في الخليج .

وخلال الحرب الروسية اليابانية ، كانت هنالك معركة مشهورة ، وهي معركة ه موكدن ، ، كان عدد الروس أكثر بكثير من عدد الجيوش اليابانية ، ولكن مع ذلك ، في هذه المعركة التي دامت ١٩ يوما ، بدأت يوم ١٩ فبراير ، وانتهت يوم ١٠ مارس ١٩٠٥ بانهزام روسيا ، لذا فلنفهم دور وفعالية التاريخ .

<sup>\*</sup> ۲ و ٤ مارس ١٩٩١ .

ونرجع إلى اليابان ١٩٨٨ ، وليس يابان ١٩٠٨ . ونحن هنا ، أمام مقر خاص بالعلم وبالبحث ، وأهم مؤسسة يابانية للبحث العلمي معروفة باسم المؤسسة اليابانية لتقدم البحث العلمي ، قامت بدراسة دامت أكثر من خمس سنين بمشاركة آلاف الاختصاصيين اليابانيين ، فماذا سيكون جدول أعمال اليابان في التسعينات ؟ وبالخصوص في ميدان العلم والتكنولوچيات المتقدمة ؟ فهذه الدراسة موجودة في ٤٠٠ أو ٥٠٠ صفحة ، كلها علمية لكن فيها مقدمة صغيرة كتبها رئيس هذه المؤسسة يتطرق فيها إلى النظام العالمي الجديد ، لذا ففكرة النظام العالمي الجديد ، فيجب على الغرب تأدية الحقوق عليها .

والمفهوم الياباني ، هو أن الهيمنة الأمريكية ، من الآن لآخر القرن ، تنتهى . والمؤسسة اليابانية مؤسسة علمية ثقافية ، وليست سياسية ، وليس فيها أى نوع من الديماجوجية . وقال مدير المؤسسة أنه يجب على اليابان أن يهئ للقرن الجديد وأن يبنى برنامجا جديدا على شئ اسمه الحضارة الجديدة على أساس التعددية الحضارية . وهذا أهم شئ في الحضارة ، فمسألة البقاء دائما مرتبطة ومبنية على التعددية . ففي علم البيولوچيا ، وعلم النبات أو علم الكون أو أي علم ، نرى أن أساس البقاء هو التعددية ، وبدون التعددية يكون الفناء ، وخاصة في مجال الحضارة .

واليابان تفهم هذه النقطة ، حيث أن رئيس هذه المؤسسة أكد أن المعاصرة أو الحداثة ليست هي الغربة ، والواضع هنا أن اليابان برهن أنه لم يقلد الغرب في حضارته .

بل هناك إنتاج ذاتى ومحلى ، مبنى على حضارة آلاف السنين ، مبنى على المحافظة على اللغة اليابانية ، مبنى على محاربة الأمية ومحوها قبل بداية القرن ، ومبنى على القيم .

ولكن عدد كبيرا من المثقفين في المغرب العربي كانوا لا يمجدون ولا يحلمون إلا بهذا الغرب الذي يجهلونه .

لقد عشت كثيرا بالغرب ، فدرست ثقافته وفنه وحضارته ، وكل ما يمكننى أن أستنتجه هو أنه لا يمكن أن نقلد الغرب ونرمى بالحضارة العربية ، وكان هذا محور

جدالى مع عدد من المثقفين المغاربة الذين يدعون أن المغرب ملزم بأن يمر من نفس المراحل التي مر عليها الغرب خلال الثورة الصناعية ، وليس هناك ممر دون التقليد .

أقول إن هذا جهل ، هذا هو عدم الفهم لدور القيم ودور الحضارة والثقافة في عملية البناء ، بناء الترتيب العقلاني ، بناء أهم شئ وهو الإبداع . وليس هناك إبداع بالتقليد . وليس هناك إبداع بالتقليد . وليس هناك بحث علمي بالتقليد ، إلا إذا كان هناك مركب نقص .

وأظن أن أهم شئ يمكننا أن نستنتجه مما حدث في الخليج ، بقطع النظر عن الاف الشهداء ، أنه ربحنا ما بين ١٠ و ١٥ سنة . لأنه صارت الآية تنقلب ، ويوميا أقرأ في الصحف المحلية والأجنبية هذا التغيير لبعض المثقفين ، ولا داعي لذكر أسمائهم من المغرب والجزائر وتونس . وقبل هذا كانوا يشهدون بالإعلان الغربي لحقوق الإنسان ، ولم يفهموا أن الغرب لا يرغب أن يطبق على غيره ما يطبق على نفسه ، فتبين هذا النفاق ، والحمد لله ، بعد أن رجع جل الناس إلى الطريق .

أعطيت مثال اليابان كتجربة ، وأعود الآن إلى الحضارة .

لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية التى انطلقت منها هذه الحرب الخليجية .. ليس في ١٧ يناير بل في ٢ أغسطس ١٩٩٠ ؛ لقد اتخذ قرار بشأن الحرب منذ ٢ أو ٣ أغسطس ، حيث كانت تتواجد السيدة ( تاتشر ) بالولايات المتحدة ، وكان واضحا أنه ستكون هناك حرب ضد العراق ، وهذا ما عبرتُ عنه كتابة ..

ولما كتبت هذا الرأى يوم ١٢ سبتمبر سميت (كما العادة) أننى متطرف وأحمق ، وكل الأوصاف التي تتصور ..

ويوم ٢٧ سبتمبر قلت في الإذاعة الانجليزية إنه ستكون الحرب قريبا.

وفي يوم ٧ نوقمبر ، قلت للإذاعة الجزائرية إنه ستندلع الحرب بعد أسابيع .

لا أدرى بالغيب ، لكن هنالك عناصر تتوفر في التحليل ، في الدراسات المستقبلية :
وفي يوم ١٥ ، في الولايات المتحدة الأمريكية التي ليس لديها أكثر من ٢٠٠ سنة في
التاريخ ، قال الرئيس بوش ، ويجب أن يفهم كلامه بالعكس تماما : « إن عملنا في
الخليج ليست له علاقة بالدين ، ولا بالثراء ، ولا بالفوارق الثقافية » .

فأى إنسان يقوم بتحليل نفسانى يتضع له أن ليس هناك مبرر ليقول الرئيس بوش أن أزمة الخليج ليست بحرب كذا أو كذا بدل أن يقول بأن الحرب هى حرب كذا لأن من الناحية النفسانية ، برهن لنا أن الأهداف الحقيقية للغرب بزعامة الولايات المتحدة هي عمل دينى ، فهذا عمل دينى ومنذ خمس سنين وأنا أقول أننا دخلنا الحروب الصليبية المعاصرة .

بدأت الحملة ضد العرب ، وبدأت الحملة ضد العمال المهاجرين بأوروبا ، وفرنسا بصورة لم يسبق لها مثيل ، ويقول بوش : أن هذه الحرب ليست لها علاقة بالدين ، بل هذه حروب صليبية ، بمعناها الدينى ، الحضارى والثقافى . وكل تحليل غير هذا ، فى نظرى ، هو باطل ومنافق .

ونعود للحضارة ، فماذا قال الزعيم الفرنسى الكبير ، الذى مع الأسف عرفته فى صغرى ، وأعطانى جائزة العلوم الاقتصادية فى عام ١٩٨١ . لما وصل إلى الحكم ميشال روكار ، كتب يوم ٨ يناير ، هذا الذى كان يعرف بعطفه على العالم الثالث ، كتب : « لأول مرة فى تاريخ الإنسانية من ست الاف سنة ، تقوم المجموعة الدولية لتقول ( لا ) ، ولاتضاذ الوسائل والامكانيات » . فكيف يمكن أن تبقى هناك مصداقية لأناس مثل روكار ، رمز التقدمية ، رمز الاشتراكية ، رمز التعددية ، رمز الحرية ، رمز هذه القيم كلها التى ينادى بها الغرب صباح مساء . وكيف يمكننا بعد ذلك أن لا نفهم أن هذه أزمة وحرب حضارية ؟

لكن هناك والحمد لله تعددية حتى فى الغرب ، وهنالك أناس يفكرون حتى فى الغرب ، أن الأغلبية فى هذا الغرب ، والاحصائيات موجودة ، هى ضد الحرب . الأكثرية فى الغرب ضد الحرب ؛ لكن الغرب برهن أن ليس له احترام لهذه الديموقراطية ، هو أكثر من ٧٠ ٪ ضد الحرب ، فكيف يمكن لحكومات ورؤساء دول أن يشهروا حربا و ٧٠ ٪ ضد الحرب . فكيف يمكن لحكومات ورؤساء دول أن يشهروا حربا و ٧٠ ٪ من الرأى العام بدولهم ضد الحرب . فأين الديموقراطية ؟ أين احترام الرأى العام ؟

إذن هذه الأزمة بينت أنه ليست هناك ديموقراطية حتى في الغرب نفسه ، وأقول : أن هناك أناسا في الغرب لازالوا يفكرون ، فتهجمي هذا على الغرب ليس بنفس الطريقة

العنصرية المتواجدة عند الغرب تجاه الجنوب لأننا كلنا تسامح ولا أريد أن أتعامل بهذه الطريقة .

قلت أن هناك أناسا لا زالوا يفكرون في الغرب ، وأعطى كمثال كلمة للأستاذ الجامعي أرتير شلزنكر ، مستشار سابق للرئيس كينيدي ، حيث كتب يوم ١٧ يناير ١٩٩٠ في (نيويورك تايمز) ما يلي :

إذا كان الجهل الأمريكي بالشرق الأوسط اليوم عظيما ، فإن
 جهلنا للمستقبل هو تام ، لكن جهلا بدرجة جهلنا غير مسموح به » .

الهدف الآن هو تحطيم ذاكرة حضارية .. فحصيلة ١٠٠٠ سنة التي ذكرها روكار ، منذ بداية الكتابة والحضارة السومرية ، وكل الحضارات السابقة ، حتى الحضارة الإسلامية مجموعة في متحف كانت لي علاقة به لما كنت في اليونسكو ، وأشرفت على بنائه وتنظيمه .. مجمع ٢٠٠٠ سنة من هذه الحضارة قد تحطم .. والمقصود الآن هو أن الهيمنة الغربية في الميدان الحضاري هو تحطيم هذه الذاكرة العالمية الحقيقية .

مدينة بغداد هي من أقدم المدن في تاريخ الإنسانية .. والمدن كعنصر حضاري بدأت في عهد سومر ، ويغداد هي أول بلاد في العالم وصلت إلى مليون من السكان .. ويغداد اسمها يأتى من اللغة الفارسية .. وبالفارسية بغداد معناها هداية من الإله ..

أما البصرة ، فهى أقدم من بغداد ، وهى المكان الذى كان عتبة بن غزوان ، من صحابة النبى صلى الله عليه وسلم ، اختاره سنة ٦٣٦ بتعلميات من سيدنا عمر ، بأن تكون المقر العسكرى للجيش الإسلامي أنذاك .. فهذا هو المكان الذى ينزل فيه الأن الحرس الجمهورى العراقي ، والذى أسقط عليه ما يعادل ه أو ١٠ مرات قنبلة هيروشيما ..

ملاحظة : كان هذا حتى يوم ٨ فبراير .. أما الأن فيقارب ما سقط على العراق حوالي ٤٠ قنبلة هيروشيما أو أكثر ) ..

وأقول إنها ليست فقط مشكلة عربية وإسلامية .. فالواقع ، إنها إشكالية جنوب/شمال ..

فى مايو ١٩٧٨ ، فى أول ندوة مهمة كبرى فى روما ، أنذاك ، كانت تسمى بحوار جنوب / شمال ، ألقيت كلمة ، وعرضت دراسة مطبوعة أقول فيها : إن أكبر عرقلة

سياسية حقيقية بين الشمال والجنوب هي الحضارة ، وهي بالخصوص الإتصال الحضاري .. لقد رفض الغرب أن يتفاهم باللغات الأخرى، وأعنى باللغة الأخرى: القيم ، فبرهن أن ليست له أية روح للمسامحة والتعاون والتفاهم على أساس أمكانياته حتى الاتصال ، ويبرز هذا في عدد الصحفيين المتواجدين بالخليج . كم منهم يقرأ اللغة العربية ، كم منهم يمكنه أن يتكلم في الشارع ويعرف أراء الناس ؟ لكن هذا ليس ضروريا إذا تكلموا الفرنسية أو الانجليزية ، هذا يكفي حسب اعتقاد الغربيين .. فعلى الجنوبيين أن يتكلموا لغة الشماليين . والناس من جيلي حاولوا أن يقرأوا لغة الغرب ويعرفوا موسيقاهم ومتاحفهم وأكلهم وكل شئ .. والأن نرى أن ليست هناك مبادلة بعد هذه الفترة كلها وليست هناك أية محاولة من طرفهم أن يتفهموا الطرف الآخر ، لأن أملهم في أن الآخر هو الذي سيكون جزءا منهم ، فلا فائدة في مفاهمة الآخر ..

لذا أقول إن هذه الأزمة هي نزاع شمال / جنوب .. في مايو ١٩٨٠ ، وفي البرنامج التلفزي الفرنسي "Les dossiers de l'écran" ، وسميت أنذاك بالأحمق ، حين قلت أن هناك ثلاث سيناريوهات أو مشاهد :

- سيناريو الاستقرار ، وهذا ممكن طيلة خمس سنوات .
- سيناريو إصلاحى ، وهو ممكن إذا كان مواكبا لعمل جدى طيلة خمس سنوات ، مابين ٨٠ و ١٩٨٥ وإذا فشل الأول والثانى فسندخل فى السيناريو الثالث فى بداية التسعينات ، وهو سيناريو الانقطاع ، وهو ما نعيشه اليوم ، وهو صراع (شمال / جنوب) ، صراع ما بين الشمال والجنوب ...

طبعاً ، العالم الإسلامي حرى بالمقارنة مع بقية أقطار العالم الثالث ، والثلث من العالم الثالث إسلامي .. فعدد سكان العالم الثالث ٤ مليارات و ٢٠٠ مليون ، وفي العالم الإسلامي على الأقل مليار و ٢٠٠ مليون نسمة ، والعالم العربي لا يتعدى ٢٠٠ مليون من السكان .. لسنا هنا نقوم بوزن الديموجرافية الإسلامية مع ديموجرافية العالم الثالث ، ولا داعي أن نبقى مرتكزين على مشاكلنا الداخلية .. فهناك برنامج أكبر وأوسع ، وهو الصراع بين الشمال والجنوب ، وخصوصا في الميدان الحضاري ، لأن الغرب لم يقبل التعددية الحضارية ..

في سنة ١٩٨٤ ، وفي التلفزة اليابانية ، قلت ـ ولكنه غلط نوعا ما ـ إن الحروب

المقبلة ستكون حروبا ثقافية ، وأن أولها ستكون بين اليابان والولايات المتحدة .. لازلت أؤمن ، وأنا على يقين ، أننا قبل آخر القرن ، قبل ٢ أو ٥ سنوات ، سنرى نزاعا كبيرا بين اليابان والولايات المتحدة .. ولقد بدأ ، لأن الولايات المتحدة هى قوة عسكرية فقط ، وليست قوة اختماعية ، ليست قوة اجتماعية ، ليست قوة اجتماعية ، ليست قوة سياسية ، لا تستند وتعتمد إلا على الجيوش والقنابل ..

نظمت نقابة التعليم العالى يوم ٨ فبراير ندوة بعنوان « الأبعاد الثقافية لحرب الخليج » . نشرت في مجلة " حقائق " ٨ مارس ١٩٩١ .

و" الخضراء" ٢٢ فبراير ١٩٩١ ، ١ مارس ١٩٩١ .

و " الخبر " الجزائري ، عدد ٢ و ٤ مارس ١٩٩١ .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

### العلاقات المغاربية ــ الاوروبية \*

حوالى أربعة ملايين من المواطنين المغاربيين من المغرب والجزائر وتونس يقيمون بغرنسا ، ومما لا شك فيه أن مواقف بلدانهم من أزمة الخليج الراهنة سيكون لها تأثير كبير على أوضاعهم المستقبلية سيما وأن العلاقات الفرنسية المغربية تمر بمرحلة دقيقة . ففرنسا تعتبر دول المغرب العربي امتداد إن لم نقل عمقا استراتيچيا لها . ولمصالحها التاريخية والاقتصادية والثقافية وتعتبرها معبرا لمستعمراتها الافريقية السوداء السابقة . فشعبية فرنسا تدهورت بشكل واضح في دول المغرب العربي خلال الأسابيع الماضية بسبب مشاركة فرنسا في حرب الخليج وفي قصف العراق ، وأصبح الرئيس ميتران إلى جانب الرئيس بوش موضوعا للشعارات المناوئة التي يطلقها المتظاهرون .

الخوف الذي يسود مواطني دول المغرب العربي في حالة تصاعد الشعور المناوئ للعرب بفرنسا خلال عودة ضحايا حرب الخليج من قتلي وجرحي بات يدعو للقلق والتساؤل في صفوفهم ومعنا على الخط الدكتور المهدى المنجرة - المفكر المغربي :

س: دكتور المهدى المنجرة: كيف يمكنكم تقويم العلاقات الفرنسية المغربية في المرحلة
 الراهنة؟

ج: فرنسا جزء مما يسمى الغرب حضاريا . وهى جزء مما يسمى الشمال ، يعنى الدول المتقدمة والصناعية ، هذا الشمال الذي يمثل أقل من ٢٠ ٪ من سكان العالم يستغل أكثر من ٨٠ ٪ من الموارد الطبيعية والتجارة والاقتصاد العالمي .

وبول المغرب العربى هى فى مقابل ذلك تدخل ضمن ما يسمى بدول العالم الثالث أو دول الجنوب ، وبالتالى يلزم قبل أن نتحدث عن العلاقات ما بين فرنسا والمغرب العربى ، أن نفكر فى إشكالية شمال - جنوب ، منذ زمن ، أى منذ ١٩٧٨ حيث كان أول

۱۰ فیرایر ۱۹۹۱ .

حوار حول الشمال والجنوب في روما قلت أنه ليس هناك حوار مع الجنوب ، لأن هنالك مشكلة الاتصال الثقافي الحضاري ، وقد برهن الغرب أنه الآن غير مستعد لتفهم قيم غير القيم الغربية ، ولذلك كنت أتوقع منذ زمن بوقوع قطيعة ما بين الشمال والجنوب ، وما يحدث اليوم في الخليج هو بالأسف نتيجة لذلك ، وهنالك دراسات أنجزتها أيضا منذ مدة وقبل بداية أزمة الخليج ، كانت عبارة عن سيناريوهات أتوقع فيها من بين ما أتوقع منذ زمن بوقوع قطيعة ما بين الشمال والجنوب ، وما يحدث اليوم في الخليج ، كانت عبارة عن سيناريوهات أتوقع فيها من بين ما أتوقع وقوع اصطدام مثل الذي يحدث الآن . ولذلك يجب قبل أن نتحدث عن العلاقات ما بين فرنسا والمغرب العربي أن تكون لدينا رؤية واضحة بأن ما يحدث اليوم هو أول حرب عالمية حقيقية عكس الحرب العالمية الأولى أو الثانية ، لأن الأولى كانت ما بين الأوروپيين ولو انضافت إليهم أمريكا فيما بعد ، أما الحرب الثانية فكانت أسبابها أوروبية محضة ، ولو أن أمريكا واليابان دخلتا أيضًا ضمن هذه الحرب ، لكن ما نراه في الخليج اليوم هو بداية لمسلسل طويل أتوقع أنه سيدوم ما بين ١٥ و ٢٠ سنة وأن هدفه الأساسي هو حضاري ، له علاقة بالقيم لأن الغرب قرر الاستمرار في سياسته الاستعمارية ليس على الطريقة العسكرية والاقتصادية والسياسية فقط ولكن أيضا عبر الهيمنة الحضارية والثقافية ، وهناك تخوف لدى الغرب من القيم الحضارية في كل العالم غير الغربي.

وبالتالى فما يحدث وما يمكنه أن يحدث فى العلاقات ما بين فرنسا وبول المغرب العربى هو يدخل ضمن هذه الإشكالية ، وفرنسا اختارت أن تكون جزءا من هذا الغرب وساندت الولايات المتحدة الأمريكية فى سياستها العدوانية ضد ليس الدول العربية أو الإسلامية فقط ولكن ضد كل دول العالم الثالث ، وقد كان تعليقكم التمهيدى لهذا الحوار كافيا لتوضيح هذه العلاقة ، وقد سمعت قبل قليل چاك بيرك فى إذاعة فرنسا الدولية يعطى نفس التحليل وهو أمر طبيعى لما تختار دولة مثل فرنسا فيجب أن تقبل نتائج اختيارها .

منذ أكثر من خمس أو ست سنوات بدأنا نرى الحملة العنصرية ضد العرب ، ثم جات حملة ضد الإسلام وكل الناس يتذكرون العنصرية التي عبرت عنها كل دول أوروپا وفرنسا بوجه خاص ، وفي اجتماع لأكاديمية المملكة المغربية في يناير ١٩٨٩ اقترحت على اتحاد المغرب العربي العمل على إعداد صندوق خاص التضامن مع العمال المغاربيين المقيمين في أوروبا في حالة رغبتهم في العودة لبلدانهم ، وكان تقديري هو إذا ما دفعت دول المغرب العربي ١ ٪ من مدخولها القومي يمكن لهؤلاء العمال إذا ما أرادوا العودة لبلدانهم وجود شروط لادماجهم وتشجيعهم داخل بلدانهم وهو أمر لا يزال متوقعا ، فالقطيعة بدأت منذ زمن وسيظهر لنا مع الوقت أن هذه الحرب هي حرب حضارية ، وأظن أن الحملة الإعلامية النفسانية التي عبر عنها الغرب خلال الفترة الأخيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية وهنالك حرب إبادة يموت فيها آلاف المدنيين العراقيين يوميا ولم نجد أي رد فعل ولو إنساني ، فأين هي القيم الغربية ( اليهودية / المسيحية ) في تقدير كرامة الإنسان وحقه في الحياة ، بل إننا لا نرى سوى آلاف الشهداء يتساقطون في هذه الحرب .

س: هل تستغربون من أن يكون الموقف الفرنسي الحالي هو من حكومة اشتراكية كانت
 تدعى أن لها موقفا معينا ومعيزا مع دول الجنوب ؟

ج: لا ، والحكومات الاشتراكية في فرنسا تاريخها معروف ، وكلما هي تتبع سياسة تقدمية على المستوى المحلى لفرنسا ، نجد لها توازنا في سياستها الخارجية والتي كانت دائما إلى جانب الاستعمار ، ويكفي أن نتذكر سنة ١٩٥٦ لما كانت أزمة قناة السويس مطروحة ، نجد أن الحكومة الاشتراكية هي التي دخلت في الحرب ضد مصر ، وهذا لا يفاجئنا نظرا لوجود تأثير داخل العزب الاشتراكي الفرنسي ، ومن جهة أخرى نجد مسئولين فرنسيين تحدثوا بصراحة سواء تعلق الأمر برئيس الجمهورية أو بالوزير الأول أو بوزير الخارجية كلهم يقولون أنهم ليس لهم اختيار في الدخول أوعدم الدخول لهذه الحرب ، لانهم يريدون أن يكونوا في طاولة ما بعد الحرب ، ويكون لهم نصيب في هذه الحرب وبالتالي توزيع الغنائم يجب أن يكونوا موجودين من بين دول الحلفاء إنن هذا اختيار ، وفرنسا دولة مستقلة لها حق أن تختار ، ولكن لا يمكن لها أن تختار موقفا عدوانيا ضد العالم العربي وضد دول البحر الأبيض المتوسط وضد العالم الإسلامي الذي يبلغ سكانه اليوم مليار و ٢٠٠ ألف مليون مسلم ، وضد العالم الثالث كله الذي يبلغ سكانه أربعة مليارات و ٢٠٠ ألف مواطن دون أن تتوقم نتائج عكسية لموقفها الذي اختارته بكل سيادة ضد كل دول مواطن دون أن تتوقم نتائج عكسية لموقفها الذي اختارته بكل سيادة ضد كل دول

الجنوب ، والفطأ ليس من العرب ولا من المغاربة لأن هنالك علاقات تاريخية وحضارية متينة ، ولكن للأسف لم أتفهم بعد هذا العناد الذي برهنت به فرنسا ، وإن كانت تدخلت يوم ١٤ يناير تدخلا إيجابيا كان على وشك إيجاد حل . لكن الضغط الأمريكي على فرنسا برهن أن فرنسا مثل باقي دول أوروپا ستكون الضحية الأولى . هذا بقطع النظر إلى الحرب العسكرية التي ستخلف ضحايا في البشر والعتاد ، كما أن توحيد أوروپا واندماجها خلال عام ١٩٩٢ انتهى الأن لأن أوروپا نفسها أصبحت مستعمرة سياسيا واقتصاديا وحضاريا من طرف أمريكا ، والمغرب العربي جزء بسيط من العالم لا يتجاوز عدد سكانه ٨٠ مليون نسمة ووزنه ضعيف ، ولكن المهم هو علاقة أوروپا بالعالم الثالث والعالم الإسلامي والعربي .

س : أعلن الرئيس صدام حسين عن قطع العلاقات الديپلوماسية مع دول الحلفاء
 واستثنى المغرب فهل لك تفسير لهذا الاستثناء؟

ج: ليس لى تفسير ، لكن أظنه أمرا طبيعيا لأن الموقف المغربي سواء المعبر عنه رسميا ، أو الشعبي أو موقف الأحزاب أو موقف البرلمان ، المغرب كله موحد حول شئ واحد وهو الدفاع عن كرامة العراقيين ومناصرة الصمود العراقي ، هذا أمر مفهوم من طرف المسئولين العراقيين .

س : وجهتم دعوة إلى المدير العام لليونسكو للتدخل قصد وقف التدمير الذي طال
 الممتلكات الثقافية للعراق ، فإلى أين وصلت هذه الدعوة ؟

ج: لقد كنت مسئولا سابقا في اليونسكو كنائب للمدير العام لليونسكو مكلف بالقطاع الثقافي ، وكنت قد بعثت أخيرا ببرقية إلى المدير العام فيديركو مايور أطلب منه التدخل لوقف التدمير الذي يتعرض له التراث الإنساني في العراق طبقا لمعاهدة لاهاي ١٩٥٤ المتعلقة بحماية التراث الثقافي في حالة النزاعات المسلحة ، خاصة وأن ما تتضمنه العراق من تراث إنساني ليس عربيا أو إسلاميا فحسب ، ولكن كوني وإنساني ، ولكن إلى اليوم لم أتوصل بعد لأي أصداء عن تحرك ملموس للمدير العام حول الموضوع ، وإن كان نائب المدير العام قد أبدى لي اهتمامه بالموضوع ، وللأسف فقد تأكد اليوم أن متحف بغداد قد دمر ، والذي كانت لي فيه مسئولية في أواخر الستينات وبداية السبعينات .

وفى الوقت الذى يتحدث فيه الجميع عن الشرعية الدولية ، لا نجد أحدا بما فى ذلك المنظمات الدولية يهتم بهذه الجوانب ، وهو أمر يكشف بكل أسف عن عنصرية جديدة وأصبح تطبيق القانون على حساب المصالح وليس انطلاقا من المشروعية الحقيقية .

س: ما هي توقعاتك عن أثار هذه الحرب ، عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في
 العالم العربي والمغرب العربي خاصة ؟

ج: بقطع النظر عن الخسارات الراهنة بالعراق على وجه الخصوص ، سيربح العالم الثالث حوالى ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة كمرحلة خاصة بعد تبين مقاصد الغرب الحقيقية ، مما سيجعل النموذج التنموى المتبع من طرف دول العالم الثالث يبدو مبنيا على يد الغرب وعلى التعاطف مع هذا الغرب وعلى مساعداته الفنية والتقنية وما يسمى بالتعاون التكنولوچى ، أما اليوم فأظن أن وعى العالم الثالث أصبح واضحا بضرورة نهج سياسة جديدة أسميها بسياسة الاعتماد على النفس فى كل الميادين تكنولوچيا وعلميا وحضاريا واقتصاديا بما فى ذلك ميدان التغنية ، وأنا متفائل جدا على الأمد الطويل الذى يتحدد بحوالى ١٥ أو ٢٠ سنة ، لكنى متشائم بخصوص أربع أو خمس سنوات المقبلة لأن حرب الخليج هى مجرد بداية لحرب حضارية ضارية ستستمر طويلا ما بين الشمال والجنوب .

وقد تبين أن الغرب غير مستعد للتعايش مع حضارات أو ثقافات غير الثقافة الغربية وما يهمه هو مصالحه التي يضطر كما يحدث إلى اليوم حمايتها ولو بالتدمير والعنف ، ويكفينا أن نعلم أن عدد المتفجرات التي استهدفت العراق إلى اليوم تعادل ٢٠ مرة تقريبا القنبلة الذرية على هيروشيما .

إذاعة " ميلفرسن " ، ( مولندا ) ، ١٠ فبراير ١٩٩١ جريدة " الطم" ، ( ١٤ فبراير ١٩٩١ )



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

## الاسباب الخمسة لحرب الخليج \*

جاوزت حرب العدوان الأمريكي الصهيوني شهرها بأيام ، بعد أن كشفت عن وجهها العدواني والهمجي لا من حيث تحايلها على القانون الدولي واتخاذه ذريعة لإبادة شعب وأرض العراق ، ولا من حيث عدم تكافؤها بتحامل قوات ٢١ دول ضد دولة واحدة ، ولا من حيث كمية المتفجرات والقنابل المتساقطة على المدنيين من شعب العراق والتي قارب اليوم ٢٠ مرة حجم القنبلة النووية على هيروشيما ، وهي تعتبر بذلك لهذه الأسباب ولأسباب أخرى سبق لي أن أوضحتها ، أول حرب عالمية حقيقية ، يكاد يدخلها العالم الغربي كله ضد شعب واحد .

وقد تبين اليوم للعالم كله والرأى العام الدولى أن الولايات المتحدة الأمريكية التى تقود هذه الحرب ومن خلفها الغرب كله لم تدخل هذه الحرب من أجل تحرير الكويت ولا من أجل تطبيق « مقررات مجلس الأمن » التى كانت بدورها بوحى من قادة واشنطن ، ولكن هذه الحرب جاءت لخمسة أسباب أساسية :

أولها أن الولايات المتحدة الأمريكية وهى تحاول إعادة ترتيب النظام العالمي الجديد هي القطب الواحد بعد تحلل القطب السولايتي كقوة للتوازن ، لم تستسخ أن تكون بمنطقة الخليج العربي ـ بإمكانياته البترولية وبحيويته الجيوسياسية ـ دولة تنمو وتتجه نحو الاستقلال عن سلطتها ، هذه الدولة التي هي العراق .

وثانيها أن العراق لما حاول أو استطاع تحقيق استقلال تكنولوچى عن الغرب بدأ يهدد أمن مصالح الغرب كله ، سواء لتأهله لتقليص وهم التفوق الغربي أو لتهديده أسواق الغرب لبيع التكنولوچيا الجاهزة .

<sup>\*</sup> ۱۸ فیرایر ۱۹۹۱ ،

وثالثها أن الآلة العسكرية للعراق حققت خبرة وقوة ، أصبح من شأنها تهديد الكيان الصهيوني المزروع بالمنطقة كقاعدة للغرب الصليبي وللولايات المتحدة الأمريكية خاصة .

ورابع هذه الأسباب أن الغرب أدرك قوة العراق الحضارية كمهد للثقافات وكأرض للذاكرة العربية والإسلامية ، الشئ الذي يهدد في سيادة ثقافته وقيمه الغربية ضد كل الثقافات الأخرى العربية والإسلامية أو غيرها من الثقافات الأخرى .

وأخيرا فإن الغرب كما يرسم في سيناريوهاته هو مضطر لتجديد ربط خيوط التبعية إليه بعد تأكل الاستعمار القديم ، وسواء دخل العراق للكويت أو لم يدخل ، فقد كان الغرب مستعدا للدخول في فترة ما بعد الاستعمار لتحقيق سيناريو التمزق من جديد وإن بصيغ مختلفة عن الماضي ، المهم بالنسبة إليه هو أن يقضى على أية قوة تنمو من الجنوب خاصة إذا كانت عربية وإسلامية ، وكان العراق هو الدولة العربية التي تبدو للغرب مصدر تهديد بالدرجة الأولى من جهة العالم الإسلامي ، وبذلك اختيرت المشكلة العراقية الكويتية كمبرر للتدخل السريع والمكثف قصد تدمير العراق ، بعد أن تحكمت الولايات المتحدة في سلطة القرار داخل هيئة الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن .

فماذا كانت النتيجة ؟ النتيجة هى القيام بخمس جرائم لم يسبق للإنسانية أن عاشت مثيلا لها في مدة مثل هذه : فقد تم الاعتداء الوحشى على الإنسان العراقي طفلا كان أو امرأة أو شيخا أو مريضا ، وتم قصف المخابئ المدنية والمساكن والمستشفيات ومنابع الشرب ، سجل خلالها القصف ما يزيد عن ٧٥ ألف طلعة ، نقدر لكل طلعة ثلاثة شهداء على الأقل ، وهو ما يفيد سقوط أكثر من ٢٢٥ ألف شهيد . فهل لكل طلعة ثلاثة شهداء على الأقل ، وهو ما يفيد سقوط أكثر من ٢٢٥ ألف شهيد . فهل قام الضمير العالمي بإدانة أمريكا وحلفائها ؟ وهل تحركت الشرعية الدولية أمام خرق أهم مبدأ في حقوق الإنسان وهو حق الحياة ؟ وهل صرح مسئول بأن ما يحدث هو خرق المتنقات الدولية الملزمة للجميع لحماية المدنيين في حالة النزاعات المسلحة ؟ لا أحد ، أضف إلى ذلك أن العدوان المسلط على العراق خلف جريمة ثانية نكراء وهي تدمير البيئة الطبيعية سواء تعلق الأمر بالمزروعات والنباتات أو بضرب ينابيع المياه أو بتلويث المياه الطبيعية أو بتلويث المهاء ما تسبب أخيرا في تساقط أمطار سوداء داخل إيران ، فهل تحركت المنظمات البيئية العالمية لحماية بيئة العراق وحماية أمنها الطبيعي ، إيران ، فهل تحركت المنظمات البيئية العالمية لحماية بيئة العراق وحماية أمنها الطبيعي ، الم سمعنا أحد من أصحاب « الخضر » يصرخ ضد هذه الجرائم المرتكبة في حق هل سمعنا أحد من أصحاب « الخضر » يصرخ ضد هذه الجرائم المرتكبة في حق

الطبيعة ؟ لا أحد ، ثم تأتى الجريمة الثالثة وهي تدمير التراث الإنساني الثقافي والحضاري بالعراق بدون مبرد سوى الرغبة في القضاء على الذاكرة ، ولمعل الذي قصفوا متحف بغداد وغيره من مراكز التراث الإنساني والعربي الإسلامي بالعراق لا يملكون عمقا حضاريا يرجع لآلاف السنين مثل العراق ، أما الجريمة الرابعة فهي المس بمشاعر مئات الملايين من المسلمين بهتك حرمات الديار المقدسة وعدم احترام معتقداتهم ومقدساتهم وهي جريمة ستظل مرسومة داخل عقل كل مسلم يذكر فيها أن الغرب قد دنس أرضه المقدسة ولم يحترمه في دينه وعقائده .

وأخيرا تأتى الجريمة الخامسة في هنك القانون الدولي وضرب الشرعية الدولية والقضاء على مصداقية مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وغيرهما من الهيئات الدولية بعد أن تحولت هذه المنظمات بضغط من دول الغرب من هيئات لحماية السلام إلى قلاع للتخطيط للعدوان والسكوت عليه.

إن هذه الوضعية العامة أدت إلى خمس نتائج ستجعلها الشعوب العربية دروسا لمسيرتها في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد .

النتيجة الأولى: هى أكنوبة الغرب المتحضر ، إذ لم يظهر من غرب القيم الحضارية والحداثة وحقوق الإنسان سوى وجهه العدوانى الصليبى ، وهو ما سيجعل دول الجنوب كله تدرك أكثر من أى وقت مضى خاصة الدول العربية الإسلامية أن مستقبلها رهين بما أسميه سياسة الاعتماد على الذات ، النتيجة الثانية وهى ترتبط بما كشفه الغرب من عدوان وحقد ضد الحضارات الأخرى ، وسيكون ذلك درسا للدول الإسلامية بأن تتمسك أكثر من ذى قبل بهويتها الحضارية الإسلامية ، انطلاقا من الإسلام كنظرية تحررية ضد كل مظاهر الاستيلاب الثقافي واللغوى التى خلفها الإستعمار بكل ألوانه ، النتيجة الثالثة : تظهر في انكشاف الانفصام الحاصل بين الحكام العرب وبين الشعوب العربية ، حيث بدا واضحا أن طموحات الشعوب ونضالاتها ومشاعرها مغايرة لرغبات واختيارات ومصالح الأنظمة الحاكمة ، وهو ما أوضح أن النضال من أجل الديموقراطية وإقرار حرية التعبير وحقوق الإنسان شرط أساسي الفعالية أي بلد ، كما كشفت حرب الخليج في نفس الاتجاه عن تبعية وخنوع عدد من المثقين الذين انكشف ولاؤهم للغرب ، إما بمساندته في حربه الصليبية ضد شعب

العراق أو بصمتهم على ما يجرى ، النتيجة الرابعة كدرس للأمة العربية لتدرك أن التكنولوچيا والعلم وتحصين الذات بهما هما وحدهما السبيل لبناء المستقبل فى غير حاجة إلى دول الشمال والغرب ، وتبين أن التعاون بين دول الجنوب فيما بينها قادر على إلغاء علاقات الهيمنة القائمة على استغلال الشمال للجنوب كما هو الحال اليوم فى عدد من القارات بأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأسيا . وأخيرا تأتى النتيجة الخامسة واضحة فى أن المستقبل العربي لا يمكنه أن يبقى على الحال الذي كان عليه خلال فترة ما قبل لا أغسطس ١٩٩٠ ، لأنه كما كان الغرب يخطط لقانون دولى جديد ، حملت حرب نخليج معها حتمية التغيير المقبل فى كل مظاهر النظر والعمل العربي سواء فى علاقته مع نفسه أو مع الغرب .

وأذكر هنا معركة موكن بين روسيا واليابان التى انطلقت يوم ١٩ فبراير ١٩٠٥ ، أى مثل هذا اليوم الذى سجل لكم فيه هذا الرأى ، أى ١٩ فبراير ١٩٩١ ـ حسب التوقيت المحلى ـ وانتهت يوم ١٠ مارس ١٩٠٥ بعد أن سجلت انتصار اليابان على روسيا ، وهى أول حرب تنهزم فيها دولة غربية في التاريخ المعاصر . فهل سيعيد التاريخ نفسه ؟ خاصة إذا وضعنا في الحسبان الاعتبارات الطقسية والمناخية والتي تفيد ببداية رياح الشمال عند نهاية شهر فبراير بمنطقة الخليج والتي ستزامن من جهة أخرى بدايات شهر رمضان المعظم .

( المقال مقتطف من عدد من الأحاديث التي أجرتها معه بعض الإذاعات والتلفزات الأجنبية ) .

العلم 21 فبراير 1991

الخبر ٢١ فبراير ١٩٩١

الشروق (الترنسية)٧-٣-٢٩٩١

## الا'بعاد العلمية والتكنولوجية \*

يتناول الموضوع الأبعاد العلمية والتكنولوچية لحرب الخليج وتأثيرها على وضعية العالم العربي والعالم الثالث بصفة عامة ، أي ٨٠٪ من سكان الكرة الأرضية . أسباب هذه الحرب بسيطة جدا ، ويمكن أن نعدد منها خمسة :

- ۱ عدم وجود مجتمع مدنى فى البلدان العربية بصفة خاصة وفى بلدان العالم الثالث بصفة عامة . وأعنى بعدم وجود مجتمع مدنى عدم احترام حقوق الإنسان ، وعدم ممارسة الديموقراطية . وهى أشياء نؤدى ثمنها حاضرا وسنؤدى ثمنها مستقبلا على الأقل لمدة خمس أو عشر سنوات.
- ٢ الجهل . إن نسبة الأمية في العالم العربي تفوق ٦٥ ٪ من سكانه ، وإذا سلمنا بأن هذه المنطقة العربية هي منطقة إسلامية ، وأن أول آية نزلت في القرآن هي « اقرأ باسم ربك » ، يمكننا أن نتسائل هل نحن نعيش حقا في مجتمع إسلامي أم لا ؟ وهل المسئولون على الحكومات العربية هم فعلا مسلمون ؟ هؤلاء المسئولون الذين يقررون الأولويات في ميدان التنمية .
- ٣ عدم وجود رؤيا موحدة ، أى عدم وجود إجماع حول المجتمع الذى نريده مستقبلا ،
   والافتقار إلى هذه الرؤيا له علاقة بالسبب الأول .
- ٤ بناء النموذج التنموى المعتمد فى دول العالم الثالث خلال الثلاثين سنة الأخيرة وبالخصوص فى العالم العربى على التقليد الأعمى وعلى التبعية ، وبالتالى على عدم الثقة فى النفس وعدم الجدية .
- ه عدم وجود سياسات أو استراتيچيات علمية أوتكنواوچية . وعدم الاستثمار في
   البحث العلمي .

<sup>\*</sup> ۱۹ فیرایر ۱۹۹۱ .

إذن على ضوء هذه الأسباب يمكن للإنسان أن يفسر الوضعية الحالية التي يعيشها العالم العربي أو العالم الثالث بصفة عامة، هذه الوضعية التي يطبعها الضعف، وبالتالي فهي تفسح المجال على مصراعيه للدول الاستعمارية كي تتصرف كما يطيب لها.

فيما يخص التنمية ، هنالك وصف أطلقه السيد رونى ما هو ، مدير عام سابق فى اليونيسكو ، الذى كان لى شرف الاشتغال معه كنائب مدير عام ، كان يقول عن التنمية : إنها تتحقق حين يصير العلم جزءا من الحضارة ، أو بمعنى أخر تكون التنمية حين يكون للعلم مكان داخل القيم التى تسير المجتمع ، وأظن أننا نسينا فى بلداننا وفيما يخص التنمية ، نسينا تماما أن نخصص للعلم والتكنولوچيا مكانهما ، خاصة وأن لنا حضارة ، وأن لنا دينا ، وليس هناك أى كتاب منزل يتطرق إلى كلمة العلم مثل القرآن الذى لا يكتفى بالإشارة إلى هذه الكلمة ، بل يورد بشأنها تفاسير ومعانى لم نتوصل حتى الآن إلى فهمها . مما يستوجب قراءة جديدة للقرآن . ولما أقول قراءة جديدة للقرآن لا أعنى أركان الإسلام أو الأشياء المسلم بها فى الدين والتى يفهمها كل مسلم ، إنما أعنى قراءة جديدة للقرآن لكونه جاء لكل مكان ولكل زمان ولكونه يساير أى تقدم علمى أو تكنولوچى ولا يتنافى معه ، فكلما ازددنا فهما لآياته الكريمة كلما ازددنا إلماما بالعلم وبالتكنولوچيا .

لذا فالتفتح شئ ضرورى في الإسلام ، وأعنى التفتح الإيجابي ، وحتى الاختلاف ، ليس في الأركان والمسلمات ، لكن الاختلاف الذي أعنيه هو سنة وفيه أجر ، وبدون اختلاف ليس هناك تعددية ، وليس هناك تقدم .

إن أول حقيقة تتعلق بالعلم والتي يجب فهمها أولا ، هي أن حقيقة اليوم ليست هي حقيقة الغد . هناك أشياء في القرآن هي للدوام ، لكن هناك أشياء لا يمكن أن نتوقعها أو نقرأها في كل قرن بنفس الطريقة ، فغير ممكن أن نقرأ القرآن ، ونحن على وشك القرن الواحد والعشرين ، مثل ما كان يقرأ في القرن السابع أو الثامن . لأن المعرفة الإنسانية الآن ليست هي المعرفة الإنسانية للقرون الماضية ، وأكبر خطأ وقع في تاريخ الإسلام وجر إلى التدهور هو أن ٩٠ ٪ ممن يسمون في بلداننا بعلماء الإسلام أو الذين يخطبون في المساجد يوم الجمعة هم جهلاء! لا أعنى أنهم جاهلون بالدين ، ولكن بما يدعو إليه الدين من الاجتهاد ، ذلك أنه في القرن الرابع قرر بعض الناس قفل باب الاجتهاد

بدعوى أن الأشياء كلها واضحة وكل شئ واضح فى القرآن وواضح فى السنة وفى الأحكام التى صارت للمذاهب الشرعية ، إن هذا فى نظرى هو أكبر غلط ، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريقة ديناميكية ، وبمفهوم التغيير ، فالقرآن جاء بالتغيير ، والتغيير لا يخص وقتا معينا محدودا ، لكنه تغيير مستمر ، وفى نظرى ليس هنالك مسلم يقبل أن قراحة القرآن اليوم هى قراحة غدا !

فلنعد قراءة هذا القرآن ، ليس فيما يخص الأركان أو العبادات أو الأشياء المسلم بها في ديننا الحنيف ، لكن في الأمور الخاصة بالتفتح ، إن هناك جهلاء يجهلون جهلهم ولا يتركون الفرصة لأي أحد يريد أن يعرى لهم جهلهم ويعطيهم البرهان على ذلك .

أعود إلى حرب الخليج فأقول إنه ما بين الأمور التى استفدنا منها بالنسبة لكل فرد هى أهمية العلم ، فكل فرد الآن ، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا ، فهم أن هذه حرب من نوع جديد ، وأنها تتمحور حول العلم والتكنولوچيا . فحينما نسمع بصواريخ الحسين أو العباس ، فهذا برهان على أن في العراق وجد اهتمام بالعلم .

في سنة ١٩٧١ ، عقد أول اجتماع للعلم والتكنولوچيا في العالم العربي ، وقد نظمته اليونيسكو ، وكان لي دور في تنظيمه ، وأخذت المبادرة أثناء مع بعض الزملاء من بلدان عربية أخرى ، تتعلق بتوصية لإنشاء صندوق عربي للبحث العلمي باعتماد قدره م مليون دولار ، وهو مبلغ يصرف الآن في ست أو سبع أو ثماني ساعات يوميا في حرب الخليج . وقمنا بدراسات ، في إطار فرقة اشتغلت معها للقيام بدراسة للجدوي ، وتوصلنا إلى توصية بإنشاء هذا الصندوق ، لأن بعض الدول الخليجية ، خاصة منها الكويت والسعودية رفضت أن يكون مركز هذا الصندوق الخاص بالبحث العلمي بالعراق ، وقد تم ذلك بعد الاتصال بمجالس البحث العلمي الموجودة في كل البلدان العربية تقريبا ، وهناك اتحاد لهذه المجالس العربية كان مقره موجودا بالعراق . وفي تلك الاثناء ـ أي في سنوات ١٩٧٨ ـ ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ ـ ١٩٨٨ كانت العراق تصرف ٢ ٪ من مدخولها القومي في البحث العلمي ، وبقية الدول العربية كلها بما فيها الدول الخليجية التي كانت لها إمكانيات كبيرة لم تكن تصرف حتى ٣ . ٠ ٪ في هذا الميدان .

إذن أول ما يلفت الاهتمام هو أن البلد العراقي فهم قيمة العلم وأنفق في ميدان العلم ليس بالطريقة التي تنفق بها بقية دول العالم العربي أو دول العالم الثالث .

حرب الخليج أكدت ما قلته يوم ٢٧ سبتمر ١٩٩٠ - أى أسابيع وشهور قبل اندلاع الحرب - على أمواج الإذاعة الدولية الفرنسية من أن الحرب ستقع ، وأعطيت من بين الاسباب أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور فى فلكها ، بمن فيهم إسرائيل وإنجلترا وفرنسا ، أنفقت الكثير فى الميدان العسكرى وأصبحت لديهم عدة أسلحة جديدة متطورة يجب أن يختبروها ، ، إلا أنها لكى تجربها هى فى حاجة إلى مختبر ، والخليج كان هو هذا المختبر !

نحن هنا بصدد الكلام عن حرب علمية تكنولوچية ، في دراسة عسكرية علمية ، قدر مستوى إصابة الهدف فيما يخص الأسلحة المتطورة المستعملة خلال الحروب المعاصرة ، قدر مستوى الضبط في إصابة الأهداف بالصواريخ وما شابه ذلك من أسلحة متطورة بما لا يتعدى ٣٠ ٪ ، يعنى حينما تطلق الصواريخ أو القنابل من الطائرات المتحكم فيها بأشعة الليزر أو بغير ذلك ، يصيب ٣٠ ٪ منها فقط هدفه ، أي أن ٧٠ / المتبقية كلها تذهب سدى . لكن يقال بأنه خلال الحرب العالمية الثانية كان تحقيق الأهداف بنسبة ٣ ٪ ، إذن هناك تقدم بمستوى ١٠ مرات أكثر ، لكن يجب أن لا ننسى أن جل هذه الأسلحة تستعمل للمرة الأولى والمقصود منها هو دراسة نتائجها . والدول التي تختبر هذه الأمور هي الولايات المتحدة وإسرائيل التي لها مشاريع كبري في البحث العلمي . من جهة أخرى يجب أن نعرف العلاقة الموجودة ما بين العلم والتكنولوجيا والحرب ووسائل التخريب والتهديم ، وهي أمور لها علاقة بالحضارة الغربية وبالقيم الغربية . هناك أكثر من ٢٠ مليون شخص يشتغلون في الصناعة الحربية و٦٠ ٪ من بين هؤلاء من الجالية العلمية العالمية ، يعنى أنه في أمريكا إذا وجدت ثلاثة علماء ، فكن على يقين بأن اثنين منهم يشتغلون في ميدان التخريب ، لأنها هي الوسيلة التي يمول بها البحث العلمى في أكبر الكليات . إن مؤسسات كالمعهد التكنولوجي بد ماساشوسيتش ، أو « هارقارد ، أو « كاليفورنيا ، أو غيرها من المعاهد لها اتفاقيات مع وزارة الدفاع الأمريكي ومع وزارة الأبحاث العلمية . ولا ننسى كذلك أن ٤٠ ٪ من الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة هو في الميدان العسكري . إذن حين ننظر من الناحية الاقتصادية ونرى أن ٢٠ مليون من الناس يشتغلون في هذا الميدان : أكثر من ٦٠ ٪ من العلماء ، يعنى الجزء الأكبر من البحث العلمي ، فهذه

الأسلحة ، التى يبذل بشأنها هذا المجهود الجبار ، يجب أن تجرب ، ويجب أن تباع ، وإذا بيعت يجب أن تحطم لكى تباع من جديد .

فيما يخصنا ، إذا أخذنا دول الخليج أى السعوبية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان فقط ، نجد أن هذه البلدان صرفت ما يناهز ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليار دولار في شراء الأسلحة خلال العشر سنوات الماضية . وقد دفعت في شراء هذه الأسلحة ثمنا مضاعفا وليس ثمنا حقيقيا ، والمهم الذي يلاحظ أن هذه الدول لما اشترت هذه الأسلحة لم تقم بأى بحث علمي خاص بتحسينها ، أو بالتعامل والتفاهم معها من الناحية التكنولوچية ، بل اشتروا هذه الأسلحة كبضائع دون تفهم لقيمتها أو خباياها . وهذه المبالغ التي تدفعها الدول المذكورة ( من ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليار دولار ) تذهب منها على الأقل ٢٥ ٪ فأكثر ، كتمويل للبحث العلمي في الولايات المتحدة والدول الغربية من طرف دول العالم الثالث . \*

ففى كل عشر دولارات مما تدفعه دول العالم الثالث في الأسلحة ، هناك ثلاثة دولارات تذهب مباشرة لتشجيع البحث العلمي في البلدان الغربية ، وكما تعلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حصل ما يقرب من ٢٥٠ نزاعا مسلحا في العالم ، كلها وقعت بالعالم الثالث وكل الأسلحة التي استخدمت فيها من الغرب . ومع ذلك يستمر نفس السيناريو ، أي أن هذه الدول تشتري الأسلحة لتستغلها في قتل بعضها البعض أو تستغلها لأهداف أمنية داخل بلدانها ، ولم نر قط أسلحة اشتراها العالم الثالث واستعملت ضد الغرب ، باستثناء حرب كوريا وحرب ڤيتنام ، وطبعا الآن في العراق .

إن المقصود من تحطيم العراق هو أن هذا البلد له نموذج تنموى وأعطى أولوية للبحث العلمى وللتكنولوچيا ، وهذاغير مقبول من قبل الدول القوية ، فالقوى الكبرى لا تسمح ، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط لأى دولة كيفما كانت أن تسيطر على العلم والتكنولوچيا مثل ما عملت إسرائيل ، لأن ذلك يشكل خطرا في نظرهم على الأمن في المنطقة وبالتالي خطرا على بقاء إسرائيل .

هذه بعض المعطيات المتعلقة بعلاقة العلم والتكنولوچيا ، وتجدر الإشارة إلى أنه

<sup>\*</sup> ويحق أن نتساط: متى يمكن لهذه الدول استعمال تلك الأسلمة ؟ وضد من ؟

يجب أن نكون متفائلين على الأقل في المدى المتوسط ، لأن هنالك تقدما كبيرا في العالم العربي ، فحسبما قمت به من إحصائيات خلال العشر سنوات الماضية ، نشر ما بين ٣٠ ألف أو ٤٠ ألف صفحة في ميدان البحث العلمي المحض من طرف أشخاص عرب البلدان العربية . لكن من يقرأها ومن يعيرها ما تستحق من اهتمام ؟ فهذه الأبحاث العلمية كل صفحة منها تستوجب أن يصرف في تطبيق ما كتب فيها ، على الأقل ما بين . و و ١٠٠ ألف دولار من قبل الدول في هذه المنطقة لكن ، ويا للأسف ، لنا ما ننفقه على الحفلات بسخاء ، ولنا الأموال التي تصرف في أغراض ثانوية ، وليست لنا أموال ننفقها في ميدان العلم والتكنولوچيا داخل بلداننا .

كتب أنطوان زحلان ، وهو خبير عربى ، عن العلم والتكنولوچيا في العالم العربى ، وقدر أن هناك على الأقل ٥٠٠ ألف من المهندسين في البلدان العربية ، بينما هنالك أكثر من ٢٥٠ ألف مهندس عربى يشتغلون خارج العالم العربى . إذا ما أخذنا هذه النسبة وهيى ٥٠٠ ألف مهندس عربى ، نجدها تفوق نسبة عدد المهندسين في فرنسا أو في ألمانيا . ولكن من كل اثنين هنالك واحد يشتغل في الخارج ليس لأسباب مادية فقط أو لطمع ، لكن لأنه لا يجد الوسائل الكافية لمارسة عمله أو بحثه العلمى ، أو لم يجد المناخ الملائم للقيام بعمله . لأن العالم أو الباحث لا يمكن أن يقوم بعمله إذا لم يجد الحرية بكل مقوماتها ، من حرية التعبير إلى التعدية والاختلاف مع الآخر في الرأى وإمكانية نشر أي شئ دون تخوف من أن يجد الإنسان نفسه في السجن بسبب أنه قال كلمة لا تتماشي مع كذا ، أو لا تعجب هذا ، أو فيها مس بكذا ، إن وضعا لا تسوده حرية البحث والتعبير يشكل عائقا وعرقلة للبحث العلمي . لهذه الأسباب نفهم لماذا هذا العدد من المهندسين العرب يوجدون بالخارج .

بالنسبة للمغرب ، إذا ما أخذنا المركز الوطنى للبحث العلمى بفرنسا الذى يقوم بإعداد تقارير سنوية تضم جميع الإحصائيات ، نلاحظ أن أكثر من ٧٠٠ شخص مغاربة من الجنسين لهم مستوى الدكتوراه ، وأكثرهم يشتغلون في هذا المركز في إطار البحث العلمى . وإذا ما لاحظنا أن كل واحد من هؤلاء صرف عليه من الميزانية المغربية أكثر من ١٠٠ ألف دولار ، يمكن القول عندما نتكلم عن المساعدة الفنية ، من يساعد من ؟ فرنسا ترسل لنا خبراء من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، والنصف من

هؤلاء يشتغلون لصالح المضابرات ، ونحن نعطيهم أكبر خبرة عندنا ، إذن فمن يساعد من؟

هذه إذن نقطة لها علاقة بحرب الخليج ، خاصة وهذا وقت للتأمل والتبصر لنتفهم المشاكل ، خاصة بالنسبة للشباب الذين هم جيل الغد .

انعقدت مؤخرا في القاهرة ندوة عن العلم والتكنولوجيا ، نشرت مؤخرا في المستقبل العربي عدد ١٤٢ شهر يناير ١٩٩١ الصفحة ١١٦ ، تقول هذه الندوة أنه علينا أن نتذكر أن ٨٥ ٪ من البحث العلمي بمصر معول من أربع هيئات أجنبية . البحث في مصر ٨٥ ٪ منه معول من الخارج ، وحتى من الخارج هناك أربع هيئات ثالاثة منهم مؤسسات أمريكية معروفة . ويداخلني الشك بشأن دوافع هذا الإنفاق الأجنبي على البحث العلمي بمصر ؟ فما سبب هذه المحبة وهذا السخاء ؟ الشيّ الذي لا يأخذني فيه الشك هو أن الباحثين في مصر يخدمون أجهزة المضابرات الأجنبية! يمكننا أن نقول لهم : مرحبا بكم ، لو كانوا في خدمة المضابرات المصرية . أقول ذلك لأن مصر تهمنا جميعا وهذا موضوع استراتيجي ، وقد أذهب إلى حد القول بأنني أفضل أن لا يكون لدينا بحث علمي ما دامت أجهزة دولنا لا تعطى الأسبقية والمصداقية له . ونفس المشاكل عندنا في المغرب وتونس والجزائر . إن البحث العلمي كله يعتمد على المساعدات الثنائية والدولية . هنالك مؤسسات ، مثل معهد الحسن الثاني للزراعة ، تمول فيها الأبحاث من قبل كندا وبلجيكا وغيرهما . وكذلك الشأن بالنسبة لكلية علوم التربية فهي تعتمد على كندا وفرنسا وبلجيكا الخ ، فمن الأفضل أن لا يكون بحث علمي ، لنرسل خبرا عنا إلى الخارج ليتكونوا ، فمادام البحث العلمي لا تعطيه حكوماتنا الأولوية الكافية ، فإننا نلاحظ أنهم بتمويلهم لنا يعط ونا ١٠٠ دولار ، وتعود عليهم بـ ٢٠٠ إلى ٢٠٠ دولار . زيادة على أنه وسيلة للاطلاع على أسرارنا ، لفهم طبيعة الخبراء في بلداننا ورصد من سيكون لهم مستقبل لاستدراجهم إلى التجارة ، وسرقتهم بطريقة بسيطة ، فالمسألة إذن لا تتعلق بأهمية البحث العلمي فحسب ، بل بطريقة تمويله .

فإذا ما راجعنا تاريخ العلم والتكنولوچيا في العراق ، وهذا شئ تبعته منذ البداية وباهتمام ، يمكن أن نقول أن أكثر من ٩٠ ٪ من كل ما أنفق على البحث العلمي والتكنولوچي في العراق جاء من ميزانية الدولة ، ولكن في بقية العالم العربي ممول بمساعدة من الخارج ، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالجزائر وفي تونس ، وفي مصر .

إذن يجب أن نكون على وعى بما يجرى ، وأن نستنج من حرب الخليج أشياء للأجيال القادمة ونركز على إعطاء الأولوية للبحث العلمى .

هناك قطاع لازلت أحاربه منذ عشرين سنة ، كاقتصادى ، نظرا للأواوية التى تعطى له ، وهو قطاع السياحة ، إن هذه الأواوية هى غلط فاحش ، من الناحية الاقتصادية ، لأنه ناتج عن نموذج اقتصادى تنموى مبنى على الخارج . فلماذا نبنى الفنادق من فئة خمسة نجوم ، بينما هنالك حاجيات أكبر وأهم .

إن السياحة هى قطاع يتميز بالتغيير حسب الظروف النفسانية ، فإذا سمع السائح الأجنبى بأن هناك إصابة بالكوليرا على بعد ٥٠٠ كلم من المغرب فإنه لن يأتى إلى المغرب . فعوضا عن ذلك ينبغى أن نبنى فنادق من فئة ٢ أو ٣ تكون فى متناول المواطنين ، أو نعتمد سياحة مبنية على التعاون مع دولة مثلنا ، فالحمد لله إذن على أن السياحة الآن فى أزمة ، ومن شأن ذلك أن يجعلنا نستخرج العبرة كى نخطط بشكل أفضل مستقبلا ، ونركز على سياحة داخلية تكون ذات جدوى .

الكل يفهم الآن أن قطاع السياحة هو ميدان للرشوة والفساد بجميع أشكاله ، فمن يستغل هذا القطاع لوحده ؟ هناك فئة من الناس قليلة العدد يمارسون أبشع أنواع الاستغلال ، فمنهم مسئواون حكوميون وفي مؤسسات كبرى استغلوا نفوذهم ، والأخطر من الرشوة التي تطبع هذا القطاع ، تشكل السياحة ميدانا للتلوث الفكرى والخلقي ...

هناك نقطة أخرى لها علاقة بالعلم والتكنولوچيا والأخلاق . إن العلم والتكنولوچيا في الحضارة الغربية مبنيان على المادة دون أى اهتمام بالجانب الإنساني أو الأخلاقي . ويبدو التركيز واضحا على ما يسمى بالتنمية الصناعية الوحشية ، مما نتج عنه تلوث ليس فقط التلوث البيئي ، وإنما التلوث الحضاري فيما يخص القيم ، فقد أعطيت الأولوية

للمادة على حساب القيم ، وصارت هذه المادة هي التي تتحكم في العلم وفي المجتمع وفي التكنولوچيا .

فى هذا الصدد نذكر علماء كبار ومنهم أنشتاين الذى حورب من طرف اليهود لأنه لم يكن صهيونيا ، وقد كان افتخارى كبيرا بجائزة أنشتاين التى نلتها ، وذلك لسبب واحد هو أننى أعرف دور أنشتاين فى العلم ، وأذكر أن هذا العالم الكبير قد أنشأ مع جماعة من العلماء ، ومنهم برتراند راسل وأخرون ، انشئوا حركة ( باكواش ) على إثر إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما ، وقد اشتغلت مع هذه الحركة سنين ، وهى ذات هدف علمى وأخلاقى ، كما اهتمت بالعلم والسياسة ، والعلم والمجتمع .

حقيقة إن هنالك منافع مادية على المستوى المدنى في الغرب ، لكن كلنا نعرف من خلال استقراء لتاريخ العلم والتكنولوچيا أن التقدم الحاصل في الميدان الطبي أو الاعلامي أو في جميع الميادين نتج في جزء كبير منه عن الصناعات الحربية والعسكرية . فالأقمار الصناعية التي تدور في الفلك ٨٠ ٪ منها كلها للتجسس ، لكن بعض نتائج التكنولوچيات العسكرية ترجع من بعد إلى الميدان المدنى مثل الإعلاميات والبيوتكنولوچيا ومثل ما يسمى بالمواد الجديدة التي تستعمل في الفضاء .

إذن هناك علاقة مباشرة منينة بين العلم والتكنولوچيا من جهة ، والتحطيم والتخريب من جهة أخرى ، إلى حد أن بعض الناس بدأوا يتساطون عن أهداف هذا التطور العلمي التكنولوچي .

إن ما نراه في الخليج ، ويقطع النظر عن التحليلات السياسية والأيديولوچية والعسكرية والدينية هو برهان قاطع يقدمه الغرب عما وصل إليه من همجية علمية تكنوقراطية ، والتي لا أتردد في تسميتها بالوحشية التكنولوچية ، خاصة في وقت يشهد فيه تحولات عظيمة في ميدان المعرفة .

وخير مثال أعطيه في هذا الصدد ، أي على مستوى المعرفة ، هو عندما نتكلم الأن عن الوجه غير المادى للاقتصاد ، أو ما نسميه باللامادية الاقتصادية ، قد يبدو لأول وهلة أن هناك حقيقة نلاحظها هي أن الاقتصاد الآن هو أقل مادية مما كان عليه من قبل . فماذا نعني بذلك ؟ لنأخذ مثلا حاسوبا صغيرا من فئة ١٢٨ ، فقبل ٢٥ أو ٢٠ سنة لم تكن قاعة مثل هذه تتسع لمثل هذا الحاسوب ، وقبل أربعين سنة فإن أول حاسوب استخدمه المعهد التكنولوچى بماساشوسيتش يشغل قاعة تكبر ثلاث مرات فصلا دراسيا .

ما أعنيه من أن الاقتصاد صار أقل مادية الآن ، هو أن المواد المستعملة الآن هى أقل بكثير مما كان يُستعمل من قبل بالنسبة للآلات . فالمواد الموجودة فى هذه القاعة من خشب وأشياء أخرى كانت تكلف كثيرا من المواد فى صنعها . أما اليوم فهناك مواد جديد تصنع فى المختبرات ولكنها مركبة ولا تحتاج الى مواد منجمية . مواد أسهل وأرخص تكلفة من تلك التى نستخرجها من المناجم . وأعطيكم مثالا بالنحاس ، ففى ميدان التليفون قبل عشر أو ١٥ سنة كنا نحتاج لـ ١٠٠٠٠ مكالمة لأطنان من النحاس تستعمل فى صنع أسلاك التليفون . أما الآن فعوض العشرات الآلاف من الأطنان نكتفى بكيلوميتر من النسيج البصرى فقط . وعوض أن نذهب الى ( روديسيا ) أو ( زيمبابوى ) أو ( زيمبابوى ) مختبر وبسهولة .

ومن هنا يمكننا القول ان المواد الباطنية المستخرجة من تحت الأرض لا مستقبل لها ، وقد قلت هذا قبل سنة ١٩٨١ بالإمارات في أبو ظبي ، ونشر قولي في جريدة الاتحاد ، وقد أخذوني كثيرا على قولي بأن الدول التي تملك المواد الطبيعية قد سخط الله عليها حين أعطاها ذلك ، ونلاحظ في هذا الصدد بأن ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية ، التي تتوفر على أكبر الموارد الطبيعية هي مصدر الداء والسوء . وبوش وبيكر ينتميان إلى هذه الولاية ، أي ولاية التكساس ، وكلاهما أشتغل في ميدان النفط ، وبوش كان يملك شركة نفط .

إن الاهتمام بالمواد الطبيعية مهم إلى حد ما ، لكن الاهتمام بالعلم والمعرفة هو الأساس ، وما ينتجه العقل هو أهم بكثير مما تعطيه المادة ، إن الفرق بين هذا الحاسوب والحاسوب القديم ليس السر فيه هو المادة ، بل هو الابتكار والاختراع وما ينتجه العقل ، لأن التطور الحاصل في الاقتصاد ، وهو ميدان مادي ، صار أقل مادية .

هناك شئ جديد في ميدان العلم وهو مهم جدا . ظهر منذ سنتين أو ثلاثة ، وهو أن الأشياء غير المادية يتبين أن لها علاقة بالمادة ، بالمفهوم العلمي للمادة ، وهو أمر يصعب تفسيره من الناحية العلمية والفلسفية الميتافيزيقية . لكن يكفى أن أقول بأن الجديد في ميدان الفيزياء أو ما يسمى الجزئيات قد أنهى مرحلة الفيزياء الميكانيكية كنظرية نيوتن وغير ذلك من النظريات التي تعتمد في تفسير الكون على النظرية الميكانيكية ، أي الكرة الأرضية والكون مثل ألة بنظام قارى .. الخ . كل هذا قد انتهى ، فلا يمكن أن نبحث علمياً في الميادين المتقدمة جدا ، مثل الفيزياء النووية أو ما شابه ذلك إذا لم يتغلب الانسان على الفكرة القائلة بأن هنالك عالم المادة وعالم غير المادة ، فهذا الفرق انتهى .

ومن الناحية الفلسفية تعتبر هذه ثورة عظيمة لا تدرك حتى الأن ما هي نتائجها في المستقبل .

إن الجهاد الحقيقى في الإسلام هو أولا وقبل كل شئ جهاد المسلم مع نفسه ، مع عقيدته ، مع أخلاقه ومع نفسه قبل معاملته مع الناس .

الممارسة الحقيقية لمواجهة التحديات هو الجد والبحث والعلم والتكنولوچيا ، وكلامي هذا لا علاقة له بحرب الخليج .

منذ سنة ١٩٧٤ ، وأنا ضد نقل التكنولوچيا ، فالتكنولوچيا لن تنقل لأنه شئ غير ممكن ، ممكن أن أذهب وأشترى أشياء أو آلات تباع في الأسواق أو في الدكاكين ، لكن كوني اشتريت آلة هل هذا كاف في حد ذاته ؟ إذا لم يكن في إمكاني فهم ماهية هذه الآلة ، أو في استطاعتي أن أفكها أطرافا ثم أركبها بطريقة ملائمة لما أريده منها ، أو أزيد فيها أمورا أخرى أو أنقص منها ، حسب الطريقة التي تتماشى مع حضارتي وظروفي . هذا هو مالم نفهمه بعد .

إن شراء آلة أو مصنع بطريقة المفتاح في اليد هو أمر ضار ، وبالتالي فإن نقل التكنولوچيا هو أمر ضار .

فاليابان التى يقال عنها - خطأ - بأنها كانت تقلد ، فهمت التكنولوچيا وتزيد عليها أشياء لها علاقة بحضارتها وبقيمها وبنوقها ، وحتى بالألوان التى تحبها . يعنى تكييف التكنولوچيا مع المناخ الحضارى والثقافي الخاص بها .

وفي اعتقادى أنه لا يوجد مهال للرشوة مثل مهال التكنولوهيا ، لأنه حينما نقوم بنقل حاسوب أو ألة ما بتعاون مع الغارج أو بقرض أو بكذا ، فهذه ميادين خصبة لعملية الارتشاء . ويكمن الأمر كذلك في المساعدة الفنية سواء أكانت هذه المساعدة من البنك الدولى أو غيره ، فهو مفهوم يختلف تقديرى له عما يفهمه كثير من الناس ، وتقديرى هذا ليس خاصا بي لوحدى ، فقد جاء هذا التقرير في مجلة أمريكية في شهر أبريل عام ١٩٨٨ ، وهو أن ما يقرب من ٤٠ ٪ من كل ما يسمى بالمساعدة الفنية أو التعاون الدولى ، سواء كان هذا التعاون ثنائيا أو عن طريق المنظمات الدولية ، يرجع إلى حسابات خاصة لبعض المسئولين في العالم الثالث مفتوحة لهم بالبنوك الغربية .

وفى مقال افتتاهى لمجلة نيويورك تايمز قبل سنتين ، أن من كل ١٠٠٠ دولار يقرضها البنك الدولى لدول العالم الثالث ، ٧٨٠ منها ترجع إلى الولايات المتحدة بطريقة من الطرق .

إذن نقل التكنولوچيا هو مفهوم غلط ، ولهذا يلزم أن نعتمد على أنفسنا . فكيف نقاوم هذه المسائل ، وهي التحديات التي يجب أن يقوم بها كل شخص ممن يسمون بالمثقفين أو أصحاب العلم ؟ الحل بسيط:

أولا: الجدية ؛ هذه الجدية التى يجب أن يتحلى بها كل شخص مع نفسه أولا . فإذا ما كان الانسان جاداً وله أهداف شريفة ، وله مقاصد بالمفهوم الإسلامى ، فإنه ولا شك سيصل إلى هذه الأهداف . فإذا كان الطالب الجالس على الكرسى من أجل أن ينجح فى الامتحان ، وبعد ذلك يحصل على منصب ، ثم يرقى من سلم إلى سلم ، أو ليمكنه أن يغير سيارته الصغيرة بسيارة أجمل منها .. فإذا كانت هذه هى المحركات والحوافز الحقيقية الوحيدة ، فمن الأفضل أن يبقى فى بيته ولا يشغل محلا فى دار للعلم والمعرفة . حقيقة إن هذه حاجيات لابد منها ، وأن كل إنسان يسعى إلى تحقيقها ، وبالتالى أن يكون فى وضعية لائقة ، لكن هناك محركات أساسية يجب أن يتوخاها الانسان ، وهى أعمق وأهم من هذه الأشياء البسيطة . فالانسان يجب أن يضم داخل نفسه محركا أساسيا ، بحيث حينما يقرأ كتابا ، يعرف فالانسان يجب أن يضم داخل نفسه محركا أساسيا ، بحيث حينما يقرأ كتابا ، يعرف فالانسان يجب أن يضم داخل نفسه محركا أساسيا ، بحيث حينما يقرأ كتابا ، يعرف فالانسان يجب أن يضم داخل نفسه محركا أساسيا ، بحيث حينما يقرأ كتابا ، يعرف فالانسان يجب أن يضم داخل نفسه محركا أساسيا ، بحيث حينما يقرأ كتابا ، يعرف في المؤمنا بما يكتب .

إن هذه الجدية هي نوع من الإيمان، فالإيمان ليس بالله وبالدين فقط ، فهذه من

المسلمات المغروغ منها، إنما الإيمان الحق هو أن أؤمن بنفسى كمخلوق خلقه الله فى هذا الكون ليقوم بواجب وليؤدى رسالته فى الحياة على أتم وجه ، ولا يكفى لاكون مؤمنا أن أقول لا إله إلا الله ، وأن أصلى وأصوم وأن أزكى وكفى لأقول إننى مؤمن ، إن المؤمن المحق هو زيادة على ما ذكر ، المؤمن بنفسه كمخلوق حمله الله مسئولية فوق هذه الأرض ، وأن يؤدى الامانه الملقاة على عاتقه، وأن يعمل شيئا يذكر ، إن الإيمان الشكلى هوأن يقوم الانسان بالفرائض والطقوس التي يحاسب على تركها من قبل ربه ، وهو مسئول عليها بينه وبين خالقه ، لكن الإيمان هو العمل المالح ، وهو النهى عن المنكر وهو الأمر بالمعروف ، وهذه هى الجدية التي يجب أن يتحلى بها المؤمن . فالجدية والجدي عي شرط أولى وأساسى ، وهو ما يتنافي مع الغش ، وليس هناك أي شيء سلبي أكثر من غش الإنسان لنفسه ، وأن يكنب على نفسه .

إنن فالقيام بهذا النقد الذاتى واجب على كل فرد أو مسئول أو حكومة أو مجتمع . إذا ما قمنا بهذا النقد فسنحرر أنفسنا وننظفها من الشوائب والأوساخ . فكل الأشياء عرضة للأوساخ سواء داخليا أو خارجيا . فكما يجب على الإنسان أن ينظف نفسه من الخارج فيجب عليه كذلك أن يقوم بتنظيفها من الداخل ، وذلك يتم بالتفكير والاجتهاد اليومى والمراقبة الشخصية ، وينتج عن ذلك الثقة بالنفس التي بدونها لن نتغلب على مركبات النقص ، وخير مثال على ذلك هو النموذج التنموى الذي تكلمت عنه ، والمبنى على التقليد والاعتماد على الخارج ، ومن ثم فهو برهان قاطع على عدم الثقة بالنفس .

إن الدور الحقيقى للاستعمار يظهر بعد سنين من الاستقلال السياسى . إن الاستقلال السياسى يتم بشئ بسيط ، بالتوقيع على وثيقة ، كما أن الاستقلال الاقتصادى بسيط هو الآخر ، ففى ظرف سنتين أو ثلاثة يمكن أن تصدر قانونا للتأمين بحيث يتم إخراج الأجنبى ... الخ ، لكن كيف نحصل على الاستقلال الحضارى والثقافى ، كيف نعمل مع تلك المرأة التى تخاطب ابنتها أمام بائع الخضار باللغة الفرنسية ، فهذا إما مركب نقص وعقدة نفسية تبرهن بها هذه المرأة أمام بائع النعناع على أنها هى وابنتها تعرفان اللغة الفرنسية وهو لا يعرف التكلم بها ، فلنتعلم عشر لغات أو ثلاثين لغة ، وهذا شئ محمود ومستحب إن لم أقل واجب ، لكن أن يفكر الانسان بهذه الطريقة ،

وهى إمانة لفته وبنى قومه ، فهذا غير مقبول ، وأكبر سبة كان يوجهها الاستعمار بالنسبة لى أو لعدد من الناس من جيلى هو لما يقول لك الفرنسى ، إبان الحماية ، « إنك لست كالأخرين » ، أى أنه يرفع من شأنى ويطيح بشأن خمسة عشر مليون من الناس .

المسئولية الثالثة التى تقع على كاهل المثقف هى الحرية ، ويمكننى أن أقول بأن ٩٥ ٪ من أسباب عدم وجود حرية فى بلدان العالم الثالث ليست مسئولية الحكومات ، أقول ذلك وأنا واع بما أقول ، إن ٩٥ ٪ من أسباب عدم وجود الحرية فى هذه البلدان ناتج عن رقابة ذاتية ، وهو شئ غير مسموح به ، بل هو حرام ، إن الفرد فى هذه المجتمعات هو أسير نفسه ، يخاف ، وعوض أن يقول ١٠ كلمات يكتفى بقول ثلاثة منها مفضلا الاحتفاظ بسبعة فى نفسه ، ومادام يعرفها هو فلا داعى أن يقولها ! وهذا غلط المثقفين والمسئولين ، فبعض هؤلاء يطبقون على أنفسهم رقابة، فكم من مرة يقال الشخص حينما يتكلم بصدق : والله أنا متفق معك تماما فيما تقول ، إلا أننى لا أستطيع أن أقول ذلك ! فما الفرق بينى وبينك ، وماذا أعطانى الله أن أقول ذلك ، بينما أنت تستطيع قول ذلك ! فما الفرق بينى وبينك ، وماذا أعطانى الله ولم يعطه لك ، حتى أستطيع أنا أن أقول ولا تستطيع أنت قوله ...

يكفى أن تحمل مسئوليتك وتكون مستعدا لتؤدى الثمن على كلامك بكل ما تحمله الكلمة من معنى ! هذا هو الفرق ، لكن نجد أن ٩٥ ٪ من المسئولين الذين تقع عليهم مسئولية التغيير ، ومسئولية النهى عن المنكر يطبقون على أنفسهم مثل هذه الرقابة ، لماذا ؟ لأنهم ينشدون الهناء وليسوا في حاجة إلى مشاكل ، ولكى يحافظوا على الامتيازات والترقيات ، ومخافة أن يفقدوا ذلك ، فهم يفضلون الصمت .

المثقف دور رابع وهو أساسى: لنطرح السؤال: ما هى البلاد المتخلفة ؟ البلاد المتخلفة هى التى تفتقر إلى عنصر أساسى ، ألا وهو وجود مجتمع مدنى ، هى التى توجد فيها فجوة ما بين الشعب وأصحاب القرار ، فى البلاد المتخلفة رجل الشارع يفكر بشكل مخالف لما يفكر به من يتخذ القرار فى بلده ، دور المثقف إذن هو أن يحاول التقليص من هذه الفجوة ، وذلك بمحاولة الرفع من مستوى تفكير رجل الشارع من جهة ، ومن جهة أخرى يقوم بنقد بناء يواجه به المسئولين ، وفى ذلك نهى عن المنكر وأمر بالمعروف كما جاء فى الإسلام .

وقد يغلط هذا المثقف ، والكمال لله ، إلا أنه مادامت هناك جدية ، وما دام هنالك إيمان واجتهاد ، فالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . فهذه الفجوة لابد من أن تقلص ، ولا يمكن أن تتقلص لوحدها ، وهذا دور المثقف ، أما إذا اختار المثقف أن يقف في صف المسئولين ويصبح جزءا من أولئك الذين يأخذون القرار ، فمن ثم يصير متخليا عن دوره .

هناك دور خامس يتعلق بالقيم ، وقد قلت ما فيه الكفاية حول هذه النقطة ، إذن لن أعود إلى ذلك .

سادسا ، هناك شئ أساسى فى عملية التطور ، وضرورى لمواجهة التحديات ، وعلى الخصوص ما نراه فى الخليج اليوم ، وهو افتقارنا إلى ذاكرة جماعية ، وهذا سبب أساسى فى ضعفنا .

إننا نتمسك بمبدأ التسامع ، خاصة وإن الإسلام جاء بهذا التسامع . وبذلك نكون قد محونا ذاكرتنا الجماعية . لم نعد نتذكر أن فلانا كان مناضلا ، لم نعد نتذكر أن في سنة ١٩٥٣ وضع فلان أو فلان قنبلة في السوق المركزي ، هذا ماض ، ونحن الآن في عصر التعاون ولنا علاقات مع أوروبا ، ولنا أم حنون هي فرنسا ، يجب أن لا نفعل شيئا يزعجها ، إلى غير ذلك من هذا الكلام .

فلننظر إلى قواد إسرائيل كيف استغلوا ذاكرتهم الجماعية ، هذه الذاكرة التي تؤدى عليها الثمن يوميا الدول الأخرى ، فماذا يمنعنا نحن من التشبث بذاكرتنا الجماعية \*.

إن الاستعمار الغربى باع واشترى فينا نعن كبشر ، ملايين الأشخاص ماتوا منا هدرا ، فلماذا لا نقوم بإحصائياتنا ونطالب بتعويض عن خسائرنا في المجازر التي وقعت خلال ٢٠٠ سنة ، بما فيها مدة الاستعمار ومدة الصاية ؟ لم لا ؟ فمن مات في خاشو ( DACHAU ) ، يعد بشرا ، ومن مات في السجون الفرنسية أيام

<sup>\*</sup> مازالت إسرائيل تتقاضى من الغرب عموماً - ومن المانيا خصوصاً - ثمن جرائم هنار ، كذلك تحصل دول شرق اسيا تعويضات من اليابان عن الحرب العالمية الثانية .

الاستعمار لا يعد بشرا! الذين عذبوا في ألمانيا في العرب العالمية الثانية هم بشر! والذين سقطت عليهم القنابل في الجزائر ليسوا بشرا! لست أنادى بروح الانتقام ، وإنما أذكر بواجبنا كي لا تُمحى ذاكرتنا الجماعية . فهي حاليا ممحية لأن التاريخ المعاصر ممنوع ومحارب أو مصطنع . وليست هناك نزعة كافية في ميدان البحث العلمي ، بل هنالك ارتزاق . ومن غير المسموح لأي عالم في أي تخصص كان ، سواء في الدين أو غيره أن يتلاعب بالمسئولية الملقاة على عاتقه كباحث أو كعالم ، كما لا يسمح له بتزوير الحقائق ، لكن نلاحظ أن هناك ارتزاقا من طرف مثقفين في العالم الثالث يبيعون أنفسهم بثمن ، كما يقع في البورصة ، وقد قلت ذلك في إذاعة الجزائر قبل شهرين أو ثلاثة ، إنه من المكن وضع لائحة فيما يخص المغرب العربي ، بأسماء مفكرين مثقفين مرتزقة ، طبعا هنالك استثناءات والحمد لله ، والاستثناءات كثيرة .

وأخيرا أشير إلى ما يسمى بالتعاون جنوب جنوب . منذ ١٩٧٦ وأنا أقول لا يوجد حوار شمال / جنوب ، لأنه لا يوجد اتصال حضارى وثقافى بين الشمال والجنوب ، فالشمال يرفض أن يتكلم لغتنا وهو ينتظر أن نتكلم كلنا لغته ، فليس هناك حوار أوروبى / عربى ، لم أؤمن بهذه الفكرة في كل ما كتبت وما قلت سواء في المغرب أو في دول أوروبية ، وقد أوقعنى رأيى هذا في سوء تفاهم مع مفكرين كبار في المغرب .

هنالك خطر جديد ظهر في السبعينات ، وحاربته منذ البداية ، وهو ما يُسمى المتشاف حوض البحر الأبيض المتوسط ، شئ عظيم ! ونحن نملك نفس الطبائع ونفس اللغة ، ورائحة الزيت المقلية والفلفل والطماطم والباذنجان الغ ، هذه فكرة استعمارية محضة ظهرت ، ويجب أن نعى مراميها ، لأن الغرب برهن على موقفه ، وقد استفدنا من حرب الخليج على إثر ما يكتب في الغرب ، وكل واحد يسجل عليه ما قال وما كتب ، وعدد من هؤلاء يقولون لنا بكل وضوح : لم تبق لنا علاقة معكم ! عندما يكتب شخص مثل جيل مارتيني ، سفير فرنسا ، وكان رئيس وكالة فرانس بريس FRANCE PRESSE مثل جيل الحرب العالمية الثانية ، وقد لعب دورا حضاريا وثقافيا في تحرير الجزائر ، وقد قضى سنين ككاتب للحزب الاشتراكي ، عندما يكتب هذا الشخص بكل وضوح بجريدة لوموند « فقيدنا المغارب » فماذا نلاحظ إذن ؟

وقد يقال لنا: أنتم عندكم سياسة عربية ، ونحن عندنا البحر الأبيض المتوسط ، ومعنا إيطاليا وأسبانيا ، فمن يريد أن ينضم إلينا فمرحبا به .

هؤلاء الناس قالوا لنا بصراحة بأنهم لا يريدون التعامل معنا أو على الأقل في الإبقاء على علاقات حسنة .

نعن دول التسامع ودول العب ودول الإنسانية ، ولنا قيمنا ، لكن يجب أن نحافظ على كرامة الإنسان ، فلا يجب أن نعانق من يكرهنا .

هناك نقطة أخرى أظن أنها دفنت وأتمنى أن لا أسمعها بعد الآن ، وهي فكرة الفرنكوفونية التي أبانت عما هي الطموحات الحقيقية لها ، وهي الآن ضاجعة في قبرها ، لكن رأسها ما زال ظاهرا .

اختُرِع شي أخر وهو ما سمى بالتنمية الجماعية ، ومفادها إيجاد وسائل مشتركة لتنميتي أنا وتنميتك أنت ، وهي في الحقيقة تعنى تنويمنا نحن وتنميتهم هم .

هذه كلها أفكار يجب أن نأخذ منها الحيطة والحذر ، ولا أريد أن يفهم من كلامى هذا أننى أقصد الانكماش ، لا ، فأنا أؤمن بالحوار البناء ، وأتحاور معهم فى بلدانهم ، وما يشجعنى فى ذلك هو أننى ألاحظ أن هناك إنسانية فى ميدان العلم ، لازال هناك علماء بغض النظر عن جوازات سفرهم أو دينهم أو لونهم ، لازالوا يتعاطفون معنا ، ونجد عندهم الأذان الصاغية ، وهو ما أعيشه يوميا سواء فى طوكيو أو تمبو كتو أو هلسنكى ، مع هؤلاء الناس يشعر الإنسان أن البشر يحترم مثيله البشر حين يواجه بالحقيقة ، فيتعامل معه أنذاك على أساس الوضوح والحقيقة .

لكن حينما تريد مجاملته وتقول له: أريد أن أكون جزءا منك ، أريد عطفك ، حينما ترى مسئولين كبار يقولون لنا : من حيث سياسة التصنيع ، أن أوروپا تحارب الآن التلوث ، وهناك بعض الصناعات تهمكم أنتم مثل الصناعات الكيماوية وغيرها ، فبما أنه ليست لنا مشاكل بيئية مثل التي يعيشونها . نقول لهم : أعطونا صناعاتكم المتلوثة لنتلوث بها نحن .

حينما نسمع الأن الضبجة الثائرة حول التكوين المهنى ونسمعهم يقواون بأن

مستقبلهم قادم ، سيكون هناك توزيع في الصناعات لأن فرنسا تشهد أزمة ديموجرافية ، وليست لها يد عاملة كافية ! ماذا ستفعل إذن ؟ ستقوم بنقل معاملها ذات الانتاجية الصنفيرة ، والتي تحتاج إلى يد عاملة منخفضة الثمن ، سترسلها لنا وسنقبلها ، وسنبقى على تخلفنا في صناعات القرن ١٩ وبداية القرن العشرين . كل هذا يقع نتيجة الافتقار إلى الثقة في النفس .

محاضرة ألقيت بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرياط يوم ١٩ فبراير ١٩٩١

## أول حرب عالمية حقيقية \*

س: الأستاذ مهدى المنجرة ، سبق وأن قلت بأن هذه الحرب هى الحرب العالمية
 الأولى والفعلية ... هل يمكن أن تشرح لنا ذلك ؟

ج: نعم هى حرب عالمية أولى ، لأن الحروب السابقة مثل حرب ١٤ ـ ١٩١٧ ، وحرب ٣٩ ـ ٣٩ ـ ١٩١٧ ، وحرب ٣٩ ـ ٣٩ كانت فى الواقع حروبا غربية ، لكن الحرب التى بدأت يوم ١٧ يناير ١٩٥١ هى فى الحقيقة أول حرب عالمية ، لأن أهدافها ليست اقتصادية وسياسية وعسكرية ، بل هى أهداف حضارية .

س: الأستاذ المنجرة ، العراق هو منبع الحضارة الإنسانية ، ما هو تقييمك لهذه
 الحضارة أولا ، وما دمر منها اليوم ثانيا ؟

ج: المنطقة التي يقع فيها العراق لها تاريخ في الحضارة الإنسانية يمتد إلى أكثر من ٢٠٠٠ سنة ، منها حضارة سومر ، وبابل ، وأشور ... وغيرها ، ولكن هذا التدمير من طرف الدول الغربية . أوقع للأسف مساسا بالمتحف الوطني ببغداد الذي هو جوهرة بالنسبة للذاكرة الحضارية للإنسانية ككل . وهناك حفريات مثل تلك التي في سامراء وحضرة والرافدين ... على ما يظهر أن عدة قنابل سقطت فيها ، وطبعا ليس لنا المعلومات الكافية عما يحصل حتى الأن . ولكن المؤلم أن هيئة اليونسكو ، بالرغم من أنني كتبت للمدير العام يوم ٢٣ يناير ونبهته لما يحدث ، وقد نشرت هذه الرسالة في الكثير من الصحف العالمية ، وكانت حولها ردود فعل إيجابية حتى في الغرب من طرف الاختصاصيين ، ولكن اليونسكولم تحرك ساكنا .

س : طيب ، الأستاذ المنجرة ، معظم هذه الأثار دمرت ، فلماذا هيئة اليونسكو لم

<sup>\*</sup> ۲۲ فبرایر ۱۹۹۱ .

ج: لم تطبقها . فمعاهدة لاهاى لعام ٤٥ التي تعطى لهيئة اليونسكو ولديرها مسئولية خاصة ، وإن كنت قد طلبت منه تطبيق البند ٢٧ منها بشكل خاص ، والذي يسمح للمدير العام بالإتفاق مع المجلس التنفيذي لليونسكو أن يعقد اجتماعا للبلدان التي يهمها الأمر ، خاصة إذا كان منهم ٢٠ ٪ من هذه البلدان الأعضاء موقعين على الاتفاقية . وإلى حد الأن لم يقم المدير العام بأى عمل . أظن أنه كتب لبعض الدول ، ولكن الشئ الوحيد الذي رأيته هو تصريح للصحافة مؤرخ يوم ٧ فبراير وفيه خلط بين المشاكل المدنية في العراق ، وحتى إسرائيل ، وحين نتكلم عن إسرائيل في اليونسكو علينا أن نعرف أنه لا يوجد بلد في اليونسكو وبخ مثلما وبضت إسرائيل فيما يخص عدم احترام هذه الاتفاقية ، وهذا هو السبب الأصلى الذي دفع أمريكا أن تتخلى عن اليونسكو ، كما تخلت عنها إنجلترا ، والواقع أن المدير العام الأسياني فيديريكو مايور نفسه انصب مجهوده كله على كيفية إرجاع الولايات المتحدة إلى اليونسكو ، طبعا لأنها تمول تقريبا ربع الميزانية ، وذهب إلى درجة أنه قبل سنتين صرح في واشنطن قائلا بأن اليونسكو عليها أن تطبق القيم الحضارية الغربية ، والأن يجتهد في إرضاء إسرائيل كي تطلب من الولايات المتحدة وإنجلترا العودة لليونسكو ، حقيقة هذه نكسة عالمية ، حيث تتصرف اليونسكو التي مقرها في باريس ، مثل الأمين العالم الذين يتصرف تحت ضغط الدول الكبرى ، بطريقة غير شرعية ، فما يحدث في العراق لا يمس العرب والمسلمين فحسب ، ولكن ذاكرة الحضارة الإنسانية كلها .

وأنا آسف أن وزراء الثقافة في البلدان العربية ، وبالخصوص في المغرب العربي .
لم أر أي مبادرة من أي وزير مسئول عن القطاع الثقافي ، على ما أعلم ، أنه قام بأي مبادرة ، لا مبادرة من المنظمة الإسلامية للعلم والثقافة والتعليم ، ولم أر مبادرة من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الأليسكو) ، ولم أر تحركا كافيا من طرف المثقفين داخل العالم العربي ، إلا بعض الاختصاصيين القلة في تونس والجزائر كتبوا للمدير العام لليونسكو.

والصحافة الغربية نفسها لم تول هذه النقطة اهتماما . بالرغم من أنها همجية لا يمكن السكوت عنها . وإذن ما هي الثقة التي تبقي في مثل هذه المنظمات الدولية ؟

أعتقد أن على الدول العربية مواجهة اليونسكو بطريقة أخرى إما بالإنسحاب أو تجميد علاقات العمل معها لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تفهمها .

س: فيما يتعلق بالمفرب العربي ، ما هي متفيرات الوضع في ظل ما يجري اليوم في النظام العالمي الجديد ؟

ج: لا يوجد هناك مغرب عربى ، هناك مغرب عربى على مستوى الشعوب حيث الناس يعيشون يوميا بنفس الاحساس . منذ أيام عشنا الذكرى الثانية لهذا الاتحاد . وقد سبق لى فى الجزائر فى مايو من السنة الماضية ، وكنت فى لقاء مع الرئيس الشاذلى بن جديد ، قلت بكل وضوح أن هناك حلما لدى أجيال بناء المغرب العربى ، وقلت أن ما يجرى اليوم هو اتحاد بين الحكومات ليس فيه رؤية ولا تعامل ، هو نوع من التكنوقراطية ، ويكفى أننى أتحدث مع إذاعة الجزائر من المغرب بصعوبة ، أما التليفزيون فلا تشاهده إلا المناطق الشرقية من المغرب ، والعكس صحيح . كما أن الصحف بعد سنتين من اتفاقية الوحدة لا يتم تبادلها بين أسواق هذه البلدان .

س: طيب، ما هي متغيرات الوضيع في النظام الجديد؟

ج: لا يوجد نظام عالمى جديد ، فيما يتعلق بنا فى المغرب ها أنتم ترون هذه المفاهيم الجديدة ، مثل مفهوم المتوسطية (Mediterraneen) هو مفهوم استعمارى جديد ، وعلى المثقفين فى المغرب العربى أن يفهموا خطر مثل هذه المفاهيم ، بما فيها الفرنكوفونية وتعاون حوض المتوسط ، والحوار العربى الأوروبي ، والعلاقة مع السوق الأوروبية المشتركة ، وعلى الأقل فيما يتعلق بالمثقفين يجب أن يكونوا يقظين وأن يتعاملوا مع هذه المفاهيم بحذر وتحفظ ، إن لم تقل بنوع من المقاطعة الفكرية ، ريشما تتضع الأمور .

س: قلتم في السابق بأن على المثقف العربي أن يقرأ أكثر ويعرف أكثر ؟

ج: طبعا ، المطلوب من المثقف العربى الآن نوع من الجدية في أعماله في أبحاثه في معرفته ، وعليه أن يتخلص من مركب النقص الذي ورثه من الفترة الاستعمارية ، وتكون له ثقة كافية في نفسه وحضارته وميراثه . وعليه أن يضع حدا لما أسميه الرقابة الذاتية . نعم ، لنا صعوبات في بلداننا فيما يتعلق بالحرية والديموقراطية ، ولكن المثقف

نفسه يفرض على نفسه نوعا من الرقابة الذاتية نظرا لمصالحه الشخصية أو علاقته مع الإدارات والحكومات ، وأيضا عليه أن يجتهد في وضع حد لهذه الفجوة الموجودة بين الشعوب والحكومات ، وكذلك المثقف له دور فيما أسميه الذاكرة الجماعية ،

هنا على أن أنبه إلى ذلك النوع من الارتزاق الضمنى من طرف بعض المثقفين .

أنا لا أفهم أن لدينا اليوم بعض المثقفين يبعثون برسائل إلى رؤساء دول غربية ،

ومازالت لديهم أمال ، وعلاقات فيهم ومعهم وما زالوا لم يفهموا أن لا فائدة فى هذه

العلاقات ، وهم يرمون علينا القنابل ويقتلون الآلاف فى بلداننا ، فلماذا نحن متشبثون

بهم ، ونكتب لهم الرسائل والبرقيات ، ... هذا المثقف يجب أن تكون لديه نوع من كرامة

الإنسان ، المثقف الذي لا يحترم نفسه ولا إحساس شعبه ، هذا لا مستقبل له فى بلداننا ،

فإذا كانوا فى حلف الغرب عليه أن يذهبوا إليه ويحرروا بلداننا من هذه المواقف .

س: الأستاذ المنجرة ، كنت من المطالبين بضرورة النهوض بالتكنولوچيا في البلدان العربية .. كيف ترى هذا النهوض ؟ ..

ج: طبعا لا مستقبل لنا دون النهوض بالبحث العلمى والتكنولوچيا ، لكن الخطأ الذى وقعت فيه حكوماتنا في هذا الميدان هو أنها لم تعطه الأولوية ، والبلد الوحيد الذى أعطاه الأولوية هو العراق الذى يحارب اليوم ويحطم . لنا نعوذج تنموى مبنى على التقليد والمساعدة والرشوة . لكن العلم والتكنولوچيا لا يمكن أن يشتريها الإنسان . لابد من مشاريع مبنية على التنمية الذاتية ، والاهتمام بهذه المشاريع داخليا ، والتكنولوچيا المعاصرة تتطلب تعاونا على مستوى واسع . فمن غير الممكن المغرب وحده أو الجزائر وحدها أو ... أن تقوم بأبحاث تكنولوچية عالية ، إلا إذا تعاونوا فيما بينهم في ميدان العلم والتكنولوچيا تعاونا قائما على الجدية ، وليس على الارتزاق والرشوة ، والحمد الله العلم والتكنولوچيا تعاونا قائما على الجدية ، وليس على الارتزاق والرشوة ، والحمد الله البحم الأطر الكافية من علماء وباحثين علينا أن نساعدهم ، وأضعف الإيمان هو ابتداء من الآن أن ترفع الحكومات في المغرب العربي والدول العربية الميزانية المخصصة البحث من ٣٠ ، ٪ إلى ٥ ، ١ ٪ من المدخول القومى ، بدل الاعتماد على التعاون الثقافي مع فرنسا وأمريكا . وهذا لا يمكن أن يؤدى إلى تنمية حقيقية لأننا نبقي نشترى بدلا من أن تطور الأشياء داخل بلداننا ونسطر برامج تنموية مبنية على الحاجات الحقيقية أن تطور الأشياء داخل بلداننا ونسطر برامج تنموية مبنية على الحاجات الحقيقية أن تسعوبنا ، وهذه هي التحديات الحقيقية في المستقبل .

س: الأستاذ المنجرة ، الآن بين يدى خبر يتحدث عن إنتاج سينمائى عربى مشترك حول حرب الخليج ... هل تعتقدون أن مثل هذه المشاريع ضرورية ؟

ج: مثل هذه الأعمال يجب أن تشجع ، لأنه لا يمكن أن يقوم هناك علم أو تكنواوچيا بدون إبداع وخلق ، وهذا يأتى أولا من مبدعين في ميادين مثل المسرح والسينما والشعر والرواية ... وأظن أن أي مبادرة من هذا النوع علينا أن نركز عليها كي نوحد حلمنا ، فلا يمكن قيام أي عمل بدون حلم ، بدون رؤية مشتركة ، وهذا يأتى من الإبداع ، لكن الإبداع له شروط ، وأول شرط هو الحرية ، والديموقراطية ، وبناء مجتمع مدنى ، لكن في العالم الثالث ، والعربي بصفة خاصة ، والمغرب العربي ، نرى أن هناك محاربة لبناء هذا المجتمع المدنى الذي هو السر الأساسي للتغلب على جميع المشاكل بما فيها علاقاتنا مع الغرب .

فلا يمكن أن تكون لنا علاقة دولية مفيدة إلا إذا كنا جادين مع أنفسنا ، وإلا إذا برهنا أننا مستعدون للاعتماد على أنفسنا ، وأنا أومن بالتعاون جنوب - جنوب ، وخصوصا في العالم العربي الذي عليه أن يشجع مثل هذا العمل المشترك في كل الميادين ، الإبداعية والعلمية ، غير أنني أرى أن هناك نوعا من التخطيط لمواجهة مثل هذه المشاريع التلقائية ، إداريا وبيروقراطيا . ولكن المهم أن يكون المثقف المغاربي والعربي واعيا بمسئوليته وبموعده مع التاريخ ، لأننا ندخل عصرا لا يمكن أن يسمح له إذا لم يبرهن أنه في مستوى التحديات ، فنحن دخلنا في إشكالية بقاء ، وبقاء حضارة بقاء تعددية حضارية ثقافية إنسانية ، لا مستقبل للإنسان في العالم بأسره .

#### أجرى الحوار: فاطمة بلحاج

- الإذاعة الجزائرية ـ ٢٢ فبراير ١٩٩١

- جريدة د الخبر ، ( الجزائر ) ، ٢٦ ـ ٢٧ فبراير ١٩٩١ .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# رقــم زمنــی قیــاسـی للحضــارة الغربیـــة

شهدت مرحلة الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ ـ ١٩٤٥) قصفا جويا أمريكيا مكثفا على اليابان ، وخلال ١٤ شهرا نفذ الطيارون الأمريكيون ٢٧٠٠٠ طلعة ، أى بمعدل ٦٥ طلعة يوميا في ظرف ٤٢٥ يوما .

أما الغرب خلال حرب الخليج فإنه حقق أرقاما قياسية بسبب استعمال العلم والتكنولوچيا لتدمير الجنس البشرى .

خلال الأربعين يوما من الإبادة ضد العراق ، نفذ الطيران الأمريكي بمساعدة قوات التحالف الغربي ١١٠٠٠٠ طلعة كل يوم ، أي قوات التحالف الغربي ١١٠٠٠٠ طلعة ... ويمثل هذا الرقم ٢٧٥٠ طلعة كل يوم ، أي ١١٤ كل ساعة ، وطلعتين اثنتين كل دقيقة ، أي ٤٢ مرة أكثر من الطلعات التي عرفتها اليابان .

وإذا افترضنا أن كل طلعة تخلف فقط ٣ قتلى فإن العدوان الأمريكى ارتكب مجازر فاق عدد ضحاياها ٢٠٠٠٠٠ خلال ٤٠ يوما ، أى ٢٦٠ ضحية كل ساعة و ٦ قتلى كل دقيقة ... وربما أن أمريكا تحقق مستقبلا أرقاما أحسن من هذه الأرقام المرتكبة ضد العراق ... وقد يكون البلد المستهدف بلداً غير غربى مرة أخرى ، وعلى كل حال فإن الأرقام القياسية خلقت كى تُحطم وكذلك سكان الجنوب .

هذا إذن رقم قياسى جديد ، ولا تخشى من العثور عليه فى الطبعة المقبلة لكتاب الأرقام القياسية جنيس ... إنها عواقب انحراف أخر ، أكثر كدرا لمنظومة القيم الغربية . وأى رقم قياسى محزن لهذا « اللانظام العالمي الجديد » الذي

يقتل بلا هوادة ويتلذذ ، باسم « القانون الدولى » . ولن أخجل أن أكون سلميا غير عنيف وأصلى لأرواح أولئك الذي يذهبون بفخر من حرب إلى حرب باسم « الحضارة » .

- " الاتحاد الاشتراكي " ، الدار البيضاء ـ ه مارس ١٩٩١
  - " الوطن (El Watan) ـ ٤ مارس ١٩٩١
- 'الجزائر الجمهوري ' (Alger Republicain) ـ ٤ مارس ١٩٩١
  - " المساء " الجزائر ـ ه مارس ١٩٩١ .

### انحرافنا قبل انحراف القانون \*

هذا الموقف الرافض الثائر ، من رجل بوزن معرفى ونضالى كالمنجرة جعلنا ـ عند لقائنا به يوم الثلاثاء ه / ٣ / ١٩٩١ بالجزائر ـ نحاول استجلاء حقيقة هذاالرفض !! فسألناه عن سبب رفضه حضور الندوة الدولية حول « حرب الخليج وانحراف القانون » فأجاب :

دلم أحضر لعدة أسباب .. ( لا علاقة لها بالجزائر كبلا ) فأنا الان ومنذ ١٥ سنة ، تخليت عن منصبى كموظف دولى ، وقررت التركيز على العمل العلمى في العالم غير الحكومي ، ولهذا لم أقبل من أي بلد كان أية دعوة لأية ندوة تنظم تحت إشراف وزارة أو رئاسة حكومة ، لأن الجو الذي يجرى فيه الحوار العلمي يجب أن يوفره الاختصاصيون أنفسهم ، ورفضت أن أحضر لأعبر بوسيلة خاصة أنه في ميدان العلم والمعرفة ، مسئولية الحكومة تنحصر في تسهيل إنشاء جمعيات مختصة غير حكومية في جميع الميادين (التفكير ، الاقتصاد ...)

وتدعيم هذه الجمعيات بشرط الحرية الذي لا يقبل بالإشراف الحكومي ، الذي يقود إلى الارتجال وعدم المصداقية العلمية ، وتدخل عوامل سياسية ، ومع الأسف أن ما حدث في الندوة الأخيرة « حرب الخليج وانحراف القانون الدولي » سواء على مستوى المشاركين الذين لا يمثل أغلبهم أي وزن ولا يحظى بالاحترام داخل بلدانهم ماعدا إمكانية استغلالهم في الصدى الإعلامي .. أو على مستوى القيمة العلمية التي كانت ضعيفة !!

ويجدية أقول: عندما نرى الدور السلبى الذى لعبه الأمين العام للأمم المتحدة - وأنا ورائى تجرية ٢٠ سنة داخل نظام الأمم المتحدة - نتساط أليس من الرداحة أن ترفع

<sup>\*</sup> ۷ مارس ۱۹۹۱ .

الندوة (إعلانا) إلى هذا المسئول لتمنحه مصداقية .. مع عدم الإشارة إلى خيانته لهذا المنصب !! إنه مجرد رهيئة ، آلة في يد الولايات المتحدة والغرب .. والمحزن أن نرى في الجزائر أشياء من هذا النوع ، والحمد لله أننى لم أستمع إلى أشخاص جاؤوا على نفقة الجزائر لتلقيننا دورسا ملخصة عن ثورة الجزائر التي لم تنتزع الاستقلال بل تكرم به عليها « ديجول » !!

إن الدرس الذي ينبغي استخلاصه هو أن تبقى الحكومات والوزراء مصدرا التسهيلات الإدارية فقط ، لأن هناك في الجزائر وفي العالم الثالث كفاءات وطاقات علمية جامعية تستطيع أن تتكفل بتنظيم هذه الندوات العلمية ، أقول هذا في الجزائر وفي المغرب ولا أعتبره تدخلا في شئون الدول لأننى مقتنع بأن رجل العلم لا يدخل قاعة يوجد فيها وزير بصفته السياسية .

حول الملتقى الذى تعتزم وزارة التعليم عقده قريبا تحت عنوان « الإسلام والغرب » ومضمون الصراع المستقبلي يقول المنجرة :

أنا لا أتلاعب بالكلام ، ففى هذه الظروف ، يمكن القول عن مثل هذه الندوات ( أنها خيانة بدون وعى ) خيانة فكرية ، فى هذه الظروف ، لدينا ٣٠٠ ألف شهيد على الأقل ، ومنذ نهاية الحرب العالمية عدد الشهداء فى العالم العربى يصل إلى حوالى ٣ ملايين ، أكثر مما حدث اليهود خلال الحرب العالمية الثانية !!

ومع ذلك لا نريد أن نبنى ذاكرة جماعية ، ونتكلم عن الحوار فى الوقت الذى يحاربنا هؤلاء الذين ندعوهم إلى الحوار ، وندعو أشخاصا يقذفوننا بالشتائم يوميا فى صحفهم !! وأنا لا أفهم هذا الاستمرار فى اختصاصنا بتسيير الأزمات ، عندما نجمع صحافيين ومشاهير ، ونفرق فى الدعاية ، وأعتقد أن أضعف الإيمان هو توجيه هذه الأموال التى تنفق فى الندوات ( الطائرات والفنادق و .. و .. ) إلى تحليل وتفهم المشاكل لمواجهة المستقبل ، إن الإسلام يعنى مليار ومائتى مليون ، والعرب ليسوا إلا ٢٠ ٪ من هذا العدد ، والغرب .. ما هو الغرب ؟ إن أغلبية المدعوين من فرنسا ، والسؤال : ما هو وزن فرنسا فى الغرب ؟ فرنسا ، ه مليون نسمة من مليار فى الغرب !! لذلك فنحن مازلنا نعيش على مركب النقص ، لهم الحق ـ إنن ـ أن يفعلوا مثل ما فعلوا فى الجزائر والخليج .. وأن يتهيئوا ليفعلوا أكثر فى المستقبل ..

أنا أخشى اليوم على ثلاث دول أخذت موقفا شجاعا : اليمن ، الأردن ، المجزائر ، وهذه الدول هى الوحيدة فى العالم العربى التى بدأت بها مسيرة ديموقراطية ، وأكبر دليل أننى أكلمك هنا فى المجزائر وأنتقد أوضاعا غير سليمة ، إذن هذا الغرب الذى نريد أن نماوره يشكل خطرا علينا ، وأنا أخشى أولا على منظمة التحرير الفلسطينية ، وأخشى فى مدة لا تتعدى سنة أو سنتين على هذا البلد ( المجزائر ) الذى انطلقت منه المسيرة الديموقراطية ، ولهذا لا أسمح ، ولى المق فى ذلك بأن ننظم ندوات من هذا النوع بهذا الارتجال وبدون دراسة وتحقيق ، وبين يدى الدعوة لمضور هذه الندوة « الإسلام والغرب » ، نمن نتكلم عن الإسلاميات .

أطلب من المسئولين عن التنظيم أن يفهموننا معنى و الاسلاموچى و وهل هنالك و جيديولوف و حكريستيولوف و .. لماذا نبقى تحت تأثير هذه المدرسة الاثتوجرافية الاستعمارية الفرنسية ، منذ سنة ١٩٨٥ بدأت الحرب الحضارية ضد الإسلام ، والسبب معروف وبسيط فى هذه السنة إحصائيات الفاتيكان تقول أن عدد الكاثولكيك ٥٠٨ مليون مقابل ١٨٥ مليون عدد المسلمين ، وبدأت الحملة ضد الإسلام ، والحديث عن التطرف الدينى ، وأنا أحمد الله على الحركة الإسلامية التحررية ، الدفاع الوحيد أمام هذه الهيمنة ، ولا أسمح بالمساس بالحضارة الإسلامية وأقدمها كحقل وموضوع للدراسة بين يدى أشخاص نسميهم و إسلامولوف و !! يجب أن نكون واعين ، فندوة مثل هذه لا تحضر فى ١٥ يوما بدون ورقة عمل ، بدون تحديد أهداف !! وكون وزارة معينة تتبنى ندوة كهذه إنما تضفى عليها مفاهيم سياسية معينة على المستوى الدولى فى هذه الظروف التي يعيشها الخليج والعراق ، إنني أعتبر ذلك خطأ ..

وأطلب عن طريقكم ، كما طلبت عن طريق سفير الجزائر في الرباط ، وعن طريق ديوان الوزير المسئول ، وعن طريق محمد سحنون ، المستشار الديپلوماسي لرئيس الجمهورية على الأقل تأجيل هذه الندوة أو إلغاها (الندوة لم تعقد بعد ذلك) ، ففي هذا الوقت يجب أن نتحاور داخل أنفسنا ، ولا يعقل أن نطلب (فتاوى) من فرنسا الاستعمارية ، التي ستدافع عن الفرانكفونية ، وتكون وسيلة للدفاع عن الصهيونية واليهودية ، وأضيف أن ٩٠ ٪ من المدعوين لهذه الندوة أرفض أن أجلس معهم نظرا لمواقفهم سنواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، وإنى لأرجو أن لا يتكرر الخطأ ، ولا أن يتكرر مستوى الندوة الأولى بعد أسبوع أو أسبوعين .

أجرى الحديث:

محمدهلوب

- جريدة و السلام ، الجزائر ٧ مارس ١٩٩١
  - جريدة « العلم » ٩ مارس ١٩٩١
  - جريدة و الخضراء ، ١٥ مارس ١٩٩١

## حسرب الخليسج وآفاقما

منذ انطلاق مايسمى بأزمة الخليج إلى الأن ووسائل الإعلام الغربى تعطينا يوميا أدلة جديدة عن الدرجة التى وصل إليها الغرب في استعمال الكنب كوسيلة جديدة لتحركه ولبناء هيمنته الاستعمارية والحضارية الجديدتين.

وهنالك أمثلة مثلما قرأنا في جريدة هيرالد تربيون .. في عدد ١٩ مارس ١٩٩١ حيث نجد تحليلا موسعا ودقيقا للعملية العسكرية والاستراتيجية التي استعملها العدوان ضد العراق في الحرب البرية ، ونقرأ في هذا المقال أنه ، في شهر أكتوبر ١٩٩٠ ، أي قبل اتفاق مجلس الأمن على القرارات ٦ ـ ٧ ـ ٨ التي صدرت يوم ٢٩ نوڤمبر ١٩٩٠ ، قام الچنرال نورمان شوارتسكوف في اجتماع مع چنرالات أخرين من الجيش الأمريكي ، بتقديم وصف الخطوط الكبرى للاستراتيجية التي سيضعها في هجومه على العراق ، والعبارات التي استعملها هي « إن الهدف هو تحطيم القوة العسكرية للعراق وضرورة الدخول إلى عمقه لتدمير كل واجهات العراقيين ، وخلال نفس الاجتماع كان الماجور چنرال تنفورد ، والماچور چنرال تيري ماكفري ، قد اتفقا معه وقالا « هذا هو الحل » ، وفي نفس اليوم حسب هيرالد تربيون ، تعززت هذه الاستراتيجية التي تعرف باسم عملية اللكم باليد اليسرى ، ومثلما قلت من قبل أن جميع الاختصاصيين في الدراسات المستقبلية والاستراتيجية كان لهم إطلاع على عدد من السيناريوهات المخططة منذ أزيد من ١٥ سنة ، أي بعد أزمة النفط لسنة ١٩٧٢ ، للمواجهة في الخليج بطرق عسكرية أو سياسية أو بانقلابات أو غيرها من السيناريوهات التي من شأنها تمكين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من دول الغرب من السيطرة على هذه المنطقة ليس لأجل النفط ولكن أيضا للمحافظة على الوضعية القارة بالعالم العربي

<sup>\*</sup> ۷ إبريل ۱۹۹۱ .

والدفاع عن حكومات تابعة السياسة الغربية.

وإذن يجب أن نكون واعين بدور الكذب الغربى خلال الحرب ، إذ بات من السهل على كل من تتبع الإعلام الغربى خلال هذه الحرب ، وتابع تصريحات ثلاث شخصيات هم : الرئيس بوش ، والرئيس ميتران ، والأمين العالم لهيئة الأمم المتحدة ، يمكن من خلال التصريحات الرسمية وما أثير حول « أهداف » التدخل في الخليج من « تحرير للكويت والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة » سيرى تدريجيا مجموعة من التناقضات الهائلة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز سبعة أشهر .

ولا أظن أن التاريخ سجل من قبل حجما التناقضات في التصريحات في فترة قصيرة مثل هذه لمسئولين كبار ، وبذلك فإن ما حدث في الخليج هو انتحار المصداقية الغربية بما كشفت عنه تصريحات المسئولين الغربيين ، وكذلك الشأن بالنسبة لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي برهن عن عدم كفاعه في مواجهة الأزمة وعن عدم قدرته على توظيف الإمكانيات المتوفرة له عبر الميثاق المعهود إليه ، لأن الهدف الأساسي للأمم المتحدة هو بناء السلام ومنع النزاعات العسكرية من الاندلاع كيفما كانت وأينما كانت .

ومن ثم نجد في إطار هذه « المصداقية الغربية المفقودة » أمثلة أخرى تحوات من شدة تكرارها إلى هزل ، كما هو الشأن بالنسبة للصحافة الأمريكية التي تتحدث عن نقد ، من طرف عسكريين ومن طرف الكونجرس الأمريكي ، للأغلاط التي ارتكبتها المخابرات الأمريكية ، السي أي إيه ، ونقرأ في « الواشنطن بوست » ليوم ١٩ مارس ١٩٩١ « أنه من بين الأشياء التي قامت بها اللجنة المختصة بمخططات المخابرات لدى الكونجرس الأميريكي ، أنها انتقدت المعلومات المتعلقة بحجم القوات العسكرية العراقية ، الواردة عن « السي أي إيه » وسجلت مبالغة في عدد الجيوش العراقية الموجودة بالكويت بنسبة ٥٠ / خاصة تلك التي كانت موجودة يوم ١٧ يناير يوم اندلاع الهجوم الجوى ، حيث لم يكن عدد القوات العراقية يتجاوز ٢٠ ألف جندي » ونرى هنا أن هذه الأخبار التي كانت مبالغا فيها كالقول إن العراق هو القوة الرابعة في العالم عسكريا ، وما روج من تخوفات من إمكانيات العراق النووية.. استعمل كل ذلك عن قصد . وتجدر الإشارة هنا إلى الفرق من إمكانيات العراق النووية.. استعمل كل ذلك عن قصد . وتجدر الإشارة هنا إلى الفرق منها ما هو مفتعل وأخر صحيح لتنظيم حملة إعلامية ، عكس الكذب الذي يروج كوسيلة منها ما هو مفتعل وأخر صحيح لتنظيم حملة إعلامية ، عكس الكذب الذي يروج كوسيلة منها ما هو مفتعل وأخر صحيح لتنظيم حملة إعلامية ، عكس الكذب الذي يروج كوسيلة منها ما هو مفتعل وأخر صحيح لتنظيم حملة إعلامية ، عكس الكذب الذي يروج كوسيلة

للضغط على الرأى العام المحلى بالولايات المتحدة الأميريكية ، ولإثارة الخوف في النفوس ، يستهدف تسهيل الهجوم الوحشى على العراق ، والأمثلة متعددة لمظاهر الكذب كمظهر من مظاهر مرحلة ما بعد الاستعمار .

ويمكننا إذا ما قارنا بدون أى اندفاع أو دفاع بين ما جاء فى البيانات العسكرية العراقية ، تبين أن أغلب تصريحات البيانات العراقية كانت مطابقة لواقع الأمور كما هو الشأن بالنسبة لواقعة تدمير معمل الحليب العراقى أو تدمير ملجأ المدنيين والذين قدمتهما الصحافة الأجنبية كأهداف عسكرية ، ولكن بعد أسابيع تبين من خلال زيارات قام بها صحفيون لعين المكان أن الأهداف كانت مدنية وتعرضت لعنوان عسكرى وحشى ، كما حدث بالضبط بالنسبة لمتحف بغداد وغيره من المأثر الثقافية .

لندع العراق ولندع الخليج ولندع العرب كلهم ، لكن هل نستطيع نسيان مصداقيتنا مع أنفسنا على مستوى التحليل العلمى للواقع ؟ وأتخوف اليوم من داخل العالم الإسلامي بعد هذه الحرب ، على الهاكستان وأندونيسيا لسببين اثنين : هما أن هنين البلدين في العالم الإسلامي يتوفران على إمكانيات علمية وقدرات لصنع القنبلة الذرية ، وربعا أن الغرب لن يسمع لأى بلد مسلم أن يصل إلى مرحلة متطورة كهذه ، أخشى على الهاكستان من المؤامرات رغم الانتخابات الأخيرة المزورة التي استهدفت محارية السيدة بنازير بوتو ، خلال أزمة الخليج وقبيل اندلاع الحرب ، والواضح أنه لمجرد صعود العكومة الجديدة دخلت پاكستان ضمن قوات التحالف ضد العراق ، وهو ما يفسر أن الغرب أدرك أن هناك ضرورة لإيجاد حكومة ونظام جديدين يمكن الاعتماد عليهما في الهاكستان ، ومع كل ذلك فإن پاكستان الدولة التي تسعى لامتلاك السلاح النووى الهاكستاني حول كشمير ، وهي قضية مسجلة بجدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من الهاكستاني حول كشمير ، وهي قضية مسجلة بجدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمم المتحدة على تطبيق التوصيات الصادرة منها ومن طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن .

وأخشى على أندونيسيا ، وهى أول بلد مسلم من حيث قوته الديمجرافية ( ١٦٠ مليون نسمة ) ومن حيث توفره على طاقة علمية وتكنولوچية ، فيما يخص الوسائل العلمية المتقدمة المرتبطة بعلم الفضاء ، وبعض التكنولوچيات المتقدمة والطاقة النووية ،

وهناك سيناريوهات يمكن تصورها بهذا الشأن ، حيث نجد عن مقربة من أندونيسيا مجموعة جزر تتوفر على النفط مثل « بروناى » ، وهى عبارة عن جزيرة صغيرة ، رغم أن حاكمها أغنى رجل فى العالم ، ويمكن أن نتصور أن الأندونيسيا حقوقا تاريخية فى المنطقة ، وبالتالى يمكن أن يكون هناك سخط يضع أندونيسيا تدافع عن نفسها وعن وحدة ترابها ، ويصبح التدخل مبررا .

ومن ثم لا يسعنا إلا التزام التحليل العلمي والعودة إلى الوراء لإدراك ما انتهت إليه الدراسات المستقبلية والاستراتيجية في الغرب . وأيضا لإدراك التسلسل المتوقع في المستقبل ، بعدما أصبح من الممكن اتباع الخطط السابقة التي كنت أسميها دائما بمخططات تسيير الأزمات ، وأتخوف اليوم في العالم العربي على الدول العربية التي اتخذت مواقف شجاعة وجريئة اتجاه المشروعية الدولية الحقيقية ، والدفاع عن القانون الدولي كاليمن ، ومنظمة التحرير والأردن والجزائر ، والتي قد تتعرض لعمليات انتقامية .

وانعد الآن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أهدافها في هذه الحرب، بما في ذلك الهيمنة على المنطقة ، وبتحليل مبادئ يمكننا التصدى لما صدر عن بعض المثقفين العرب من وصفهم لردود فعل الجماهير العربية بالعاطفية وعدم العقلانية والتسرع والانفعال ، لقد تبين الآن أنهم كانوا مرتزقة للفكر تفصلهم مسافات عن واقعهم وشعبهم يحاولون تبرئة الغرب ، ليس لعدم وعيهم لأخطار المؤامرة ولكن لعجزهم عن فهمها والتصدى لها ، وسترى في المستقبل القريب حملات ضد وعي الجماهير لكن في مقابل ذلك أتفاط بوعى الشعوب ويقظتها ، وبوعى جيل المثقفين الذين يقل عمرهم عن ثلاثين سنة .

وإذا أردنا تحليل ما حدث ، أعود إلى مقال بدا لى من أهم ما نشر خلال الأزمة .
وهو مقال صادر به تايم ماجازين ، لجامعى أمريكى مشهور هو « تشارلز كروات هامر » كتب فى عدد « تايم ماجزين » لـ ١٨ يناير ١٩٩١ مقالا بعنوان « كيف يمكن للحرب أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية ؟ » يقول فيه : « إن الحرب نوع اختبار المفاجئات ، رغم أن المفاجأة الحقيقية فى هذه الحرب هى أنها ليست حربا من أجل الكويت ولا ضد العراق ولا من أجل مستقبل الشرق الأوسط .. وباستثناء الثورة ليست هنالك أساليب لتغيير بلاد غير الحرب .. وإذا ما انتهت حرب الخليج بالطريقة التى بدأت

بها ببرهنة التفوق الأمريكى التكنولوچى وليس بانهزام صدام ، فإنه لا يمكن الحديث بعد ذلك ومن جديد عن هزيمة أمريكا في ثينتام .. وأن أمريكا جديدة ستنطلق ما بعد حرب الخليج ، وأن صورتها لنفسها ، ومفهومها للتاريخ ولأسلوبها السياسي سيتغير تغيرا كاملا » . وينتهى هذا المقال بفكرة وازنة لفهم ما حدث : « إن هذه الحرب يمكنها أن تخلف وراحا أمريكا متجددة آمنة ولها ثقة بنفسها ، ولعل ذلك هو إرث لأول حرب طيبة ، هذا الإرث الذي كان مفقودا بين غابات الثيتنام » .

إننا حين نسمع كلاما عن الحرب والطيبوية كأننا نسمع مفارقة عن الحرب والشرعية والحرب والعدالة وغيرهما من العبارات المتضادة ، ويمكننا أن نفهم هذا المقال الصادريوم ٢٧ يناير ١٩٩١ ، بما جاء فيما بعد من تصريحات موالية لمسئولين أمريكيين تتحدث عن القضاء عن أعراض فيتنام المزمنة (SYNDROME) .

وكما أشرت سابقا وقبل اندلاع الحرب ، أن الولايات المتحدة ستلجأ للحل العسكرى لأنها وصلت إلى أزمة اقصادية بلغت معها المديونية إلى عجز بأكثر من ٢٠٠٠ مليون دولار . وهي وضعية ليست مالية فحسب ، وإنما اقتصادية تجسدت في إفلاس عدد من الشركات خاصة شركات الطيران وغيرها . أما على مستوى المجتمع فإنه يعاني حالة فقدان الثقة في النفس ، لأسباب أخلاقية وقيمية وسياسية ، عمت أهم الأحزاب المهمة ، وأزمة نقابية وأزمة صحية بسبب المخدرات وانتشار السيدا ، وأزمة في التنشئة والاندماج الاجتماعيين بسبب تفشى الانحرافات والفضائح بما في ذلك ابن بوش نفسه وأبناء عدد من الشخصيات السياسية والفكرية الكبرى بأمريكا .

إذن فأمريكا أمام أزمتها وأمام عجزها عن استيعاب الصراع الاجتماعى والاقتصادى لما يسمى بمجتمع ما بعد الصناعى ، وليس بإمكانها أيضا مواجهة اليابان ماليا وتكنولوچيا ، ولا يمكنها أيضا مواجهة السوق الأوروپية المشتركة في القطاع الفلاحي الذي يعتبر حيويا للولايات المتحدة الأمريكية ، ليس فقط لتغطية نسبة المدخول القومي ، وإنما أيضا للدور الذي يلعبه على مستوى الانتخابات فيما يتعلق بدورها الغذائي على المستوى العالمي .

لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية من وسيلة للدفاع عن نفسها سوى وسيلة وحيدة ، بعد أن وجدت نفسها انتهت كقوة عظمى في الميدان الاقصادي والعلمي والسياسي

والحضارى والأيديولوجى ، هذه الوسيلة هى التدخل العسكرى . كما أن القوة الوحيدة التى كانت لدى الولايات المتحدة هى القوة العسكرية والتى تصرف من أجلها سنويا حوالى ٢٠٠٠ مليار دولار حسب الاحصاءات الرسمية ، أما الحقيقة ، فالله وحده أعلم بها .

وقد زامن ذلك انتهاء ما يسمى بالحرب الباردة . وبفعل الاتفاقيات الأمريكية السوليتية لنزع السلاح وتحقيقه ، دعا الكونجرس الأمريكي إلى تخفيض هام في المجال العسكري ، غير أن ذلك أصبح خطرا يهدد الصناعة العسكرية الأمريكية والتي تمثل موردا مهما من المدخول القومي الأمريكي ، ولما انتهت الحرب الباردة بعد نجاح مبادرات ريجان وبعده بوش ، لم يعد هنالك خطر يهدد التوازن ، له نفس القوة ، لكن كان لابد من البحث عن قوة غير قوة الاتحاد السوليتي وذلك لتحقيق مصداقية سياسة « حرب النجوم » ، ومن الضروري اندلاع حرب في أي منطقة من مناطق العالم ، وبالخصوص في العالم الثالث .

وبالإضافة إلى ذلك هنالك ما يسمى بالمصداقية الاستراتيجية السياسية وهنالك المصداقية العلمية والتكنولوجية ، وعلى ذكر ذلك نجد جزءا كبيرا من الأسلحة الجديدة لم تستعمل من قبل ، وكان من غير المعقول بالنسبة للأمريكيين استعمال هذه الأسلحة في أية حرب كانت ستحدث ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السولييتى ، مالم تخضع هذه الأسلحة للتجربة ، وكانت أزمة الخليج فرصة مواتية لاختبار هذه الأسلحة ، وكذا لأسباب داخلية أمريكية ترتبط ، بما يسميه أكبر عالم اقتصادى حاصل على جائزة نوبل ، بالعقدة الصناعية العسكرية ، ثم بسبب العلاقة ما بين الجانب العسكرى والحرب ، خاصة وأن منطقة الخليج هى أكثر المناطق التي صرفت أكبر قسط من مدخولها الداخلي خاصة وأن منطقة الخليج هى أكثر المناطق التي صرفت أكبر قسط من مدخولها الداخلي في التسلح ، الذي قدرت اعتماداته ما بين ١٠٠ و ١٥٠ مليار دولار ، فكان من الضرورى البرهنة للعالم على مدى التطور الذي وصلت إليه الكنولوجيا بصنعهم لأسلحة فريدة تتجاوز الصناعة الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية ، وهم بهذا المعنى يكونون قد حصلوا على سوق تجارى للأسلحة وضغوط في نفس الأن احتكارها له ، وهذا يوضح من زاوية إنسانية حجم الهيمنة التي وصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية باستعمالها لأسلحة إنسانية حجم الهيمنة التي وصلت إليها ما أخطار ونتائج .

ونتأسف أن يشارك في هذه الجريمة عدد كبير من الدول الغربية والمنظمات الدولية والانسانية ، في حين نجد منظمات لحماية الحيوان والدفاع عنه ضد استعماله كحقل للتجارب ، فبالأحرى الإنسان .

وانعد الآن إلى مجموعة من التصريحات الصحفية الموازية لما كان يجرى على ساحة الحرب.

ففى اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب العسكرية ، كان هنالك تصريح لديك تشينى ، وآخر لچيمس بيكر أشارا فيه بوضوح إلى أن حرب الخليج حلت محل و هزيمة فيتنام ، وبعد مرور يومين من هنين التصريحين ، قال الرئيس بوش يوم فاتح مارس : و اتضرع أنه يوم فرحة أمريكا والحمد لله ، دفنا إلى الأبد ، أعراض فيتنام القاتلة ، وكان هذا التصريح في أول ندوة صحفية بعد نهاية الحرب العسكرية ، ونستنتج من هذا الكلام الصادر عن أول مسئول عن هذه الحرب ، أهم المقاصد التي دفعت الولايات المتحدة للدخول في حرب الخليج وإشعالها .

غير أن أمورا جديدة بدأت تظهر على الساحة ، ذلك أن أكبر ضحية في هذه الحرب كما وكيفا هي أوروپا ، وبالخصوص دول السوق الأوروپية المشتركة ، حيث بدأت تفهم أنها تلقت هزيمة عسكرية بدت آثارها في فقدانها للسوق الحربية للأسلحة أمام التفوق الذي ظهرت به أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتالي أضاعت هذه الدول أسواقها ليس في منطقة الخليج فحسب ، ولكن في العالم الثالث بأسره ، كما كان من أثار الهزيمة ، أن ما يسمى ه ببناء الكويت » وه السعودية » من جديد ، والذي يقدر بحوالي ١٠٠ مليار دولار ، أتضح أن هذه المهمة هي بنسبة ٩٠ / للولايات المتحدة الأمريكية بل أنه قبل اندلاع الحرب تأسست شركات أمريكية لإعادة بناء الكويت ، ولذلك أقول إن أول ضحية كان خلال هذه الحرب هي أوروپا .

وداخل أوروبا كانت فرنسا الأكثر تضررا ، لأن فرنسا أرادت أن تلعب دور المتزعم للحلف الأوروبي داخل هذه الحرب وأعتقد أنه حتى لو كان على رئاسة الجمهورية الفرنسية رئيس غير السيد ميتران ما كان له اختيار سوى اتباع الولايات المتحدة الأمريكية ، لأن الولايات المتحدة مارست ضغطها بكل الوسائل على فرنسا ، وقد اتضع

ذلك جليا بالضبط يوم ١٤ يناير ١٩٩١ ، حيث كانت هنالك محاولة فرنسية سوڤيتية داخل مجلس الأمن تستهدف وقف اندلاع الحرب ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهدد فرنسا لدرجة أصبحت فرنسا خانفة من فقدان مقعدها الدائم بمجلس الأمن ، ولما أقول هذا عن فرنسا أفكر في الاستفتاء الذي نشر في مجلة « الاكسبرس » الفرنسية والذي اتضح فيه أن الرأى العام بعدد من الدول الأوروبية لم يعد يعتبر فرنسا دولة كبرى ذات وزن حقيقي لتسيير العلاقات الدولية ، وأظن أن هذه هي الهزيمة الحقيقية لأوروبيا وفرنسا ، رغم ما حاولت من التنكر لهزيمتها باتباع الولايات المتحدة في الكذب والتعتيم والتضليل للحقيقة وقلب الحقائق . وقد نالت فرنسا مقابل ذلك الضوء الأخضر في حق الفرنسية القديمة » وبما أننا دخلنا مرحلة ما بعد الاستعمار ، فإنه طبيعي أن يظهر المستعمر القديم بنفس ما كان عليه ، يريد أن يصبح كما كان مستعمرا . كما منح لهم التفريض للتصرف في كل المناطق التي كان لهم سلطة فيها قبل استقلالها بما في ذلك الغرب العربي ، والجديد هنا هو أن فرنسا تدخل في مخططها الهيمني ضد دول المغرب العربي ، والجديد هنا هو أن فرنسا تدخل في مخططها الهيمني ضد دول المغرب العربي ، والجديد هنا هو أن فرنسا تدخل في مخططها الهيمني ضد دول المغرب العربي ، والجديد هنا هو أن فرنسا تدخل في مخططها الهيمني ضد دول المغرب العربي ، والجديد هنا هو أن فرنسا تدخل في مخططها الهيمني ضد دول المغرب العربي ، والجديد هنا هو أن فرنسا تدخل في مخططها الهيمني ضد دول المغرب

جريدة " العلم " ، ٧ أبريل ١٩٩١

# الفرنكفونية تعد مرحلة جديدة لتمديد هيمنتها على المغرب العربى \*

رغم الرجة التى أصابت فرنسا خلال حرب الخليج سياسيا وعسكريا ، نجد أن 

دول التحالف قد قامت بتوزيع أدوارها الجديدة على العالم في إطار شبيه بيالتا جديدة ، 

سمح فيه لفرنسا بالتصرف اللامشروط ببعض المناطق خاصة أفريقيا الفرنكفونية 
ومنطقة المغرب العربي وتحديدا : المغرب ، الجزائر ، تونس ، وأيضا موريتانيا باعتبارها 
تدخل ضمن مجموعة المغرب العربي وتقع على شمال أفريقيا ، رغم أنى لا أميل إلى 
هذا التقسيم الاستعماري الذي يحاول وضع حواجز بين شمال وجنوب أفريقيا .

لقد منحت لفرنسا « البطاقة البيضاء » للتصرف ، وهو ما بدأت تترجمه بتحركاتها باسم التعاون وتعزيز العلاقات لأجل التنمية مع دول المغرب العربى وغيرها من الشعارات الجديدة ، التنمية مع دول المغرب العربى وغيرها من الشعارات الجديدة ، ويدخل هذا التحرك في إطار ما يُسمى « بالسياسة المتوسطية » ذات الأبعاد الاستعمارية ، ثم هناك مشروع جديد للفرنكوفونية أعد بحلة أخرى لتجديد هيمنة فرنسا على المغرب العربى ما بعد الحرب - وكنت دعوت خلال الأزمة دول المغرب العربى إلى مغادرة المؤتمر الفرنكوفوني الذي لا مكان لهم فيه ، بل هو يعس بكرامة وسيادة المغاربة حكما كنت توقعت خلال مؤتمر داكار أن المؤتمر الفرنكوفوني القادم لن يستطيع الانعقاد خلال بدايات ١٩٩١ ، وكتبت في هذا الإطار بنوع من الهزل أن المقر الذي كان قد اختير لعقد المؤتمر سنة ١٩٩١ هو زايير ، وكانت فرنسا تحتفل خلال نفس الفترة بالذكرى المئوية الثانية لإعلان حقوق الإنسان الفرنسي ، وهو ما يتناقض مع أحوال الزايير - كمستعمرة فرنكوفونية - فيما يتعلق بالديموةراطية وحقوق الإنسان ، وهو ما

<sup>\*</sup> الريل ١٩٩١ .

جعل الأوروبيين يفهمون الآن أنه من غير المكن عقد المؤتمر القادم ، وقد طالتنا الأخبار عن اجتماع للمجلس الأعلى للفرنكوفونية واوحظت التغييرات التي طرأت على أعضائه ، كما لوحظت التحركات الجديدة والغريبة لعدد من المفكرين الأفارقة مثل الرئيس سنجور وأساتذة وكتاب من المغرب العربي لا يحتاجون لذكر أسمائهم بل هم معروفون بولائهم لكل قيم الفرنكوفونية . ويأتى بعد ذلك الخطر المتوسطى الذي يلوح بعقد مؤتمر أخر بين أوروبا والدول المفاربية ، وأتخوف هنا من حصول تلاعبات لدى بعض وزراء الخارجية بالمغرب العربي ، قد تنتهي إلى الدخول في هذا الفخ دون وعي لما يحمله هذا المخطط ، وأخيرا هنالك مخطط آخر خاص بين فرنسا والمغرب العربي ، وأحيل هنا إلى مرجع هام وهو مقال تحليلي في جريدة " Le Jeune independante " الجزائرية . يكشف فيه أهم خيوط المخطط وما يحمله من هيمنة ثقافية فرنسية بعد الحرب ، وقد كانت جريدة العلم سباقة إلى ترجمته ونشره يوم الأربعاء ٢٠ مارس ١٩٩١ بالصفحة ١٢ ، ونقرأ عبر هذا المقال أنه لم يكف فرنسا معهد العالم العربى بپاريس والذى برهن عن عدم استقلاليته وعدم وجوده خلال حرب الخليج ، فأنشئ خلال يناير الماضى معهد جديد بفرنسا يُسمى « معهد المغرب العربي » ، وينفس الصدفة نقرأ في مجلة كانت تصدر في الماضي القريب تحت عنوان « أفريك يلوس » صادرة عن مجموعة صحفية عرفت بتغير موقفها حسب الأحوال والأوضاع ، ثم أصبحت تحمل عنوان « مغرب پلوس » ونقرأ في افتتاحيتها أن هذا العدد تم تحضيره خلال يناير ١٩٩١ ، وهو نفس الشهر الذي تقرر فيه فتح معهد المغرب العربي ، لكن أهم شئ في هذه المجلة هو المقال الرئيسي للعدد الذي يتحدث فيه صاحبه عن التوازن السياسي في دول المغرب العربي ، ووضع لهذا المقال عنوان « تشخيص : ولادة رأى عام بالمغرب العربي » ، ودون أن أشير إلى الأفكار الخطيرة التي يحملها هذا المقال ، نجده موقعا باسم « بنجامين ستورا » وهو الشخص الذي أسندت له إدارة معهد المغرب العربي ، وهنا لست أدرى هل يكون من باب الصدفة أيضًا أن يكون أهم مقال في هذه المجلة الصادرة خلال شهر يناير هو لمدير معهد المغرب العربي الذي أنشئ في نفس الشهر . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بنجامين ستورا ، هذا هو من مواليد وهران ، ويبدو أنه وجه نحو الاهتمام بالمغرب العربي منذ فترة دراسته حين أعد أطروحته عن « المقاومة الجزائرية » وأمام هذا الخطر لا يسعني

إلا أن أنبه مرة أخرى من هذه المؤامرة الفرنكوفونية الجديدة، ولا أحب أن يفهم من كلامى أنى ضد الحوار ولكنى أفهم من تجربتى وبحثى في العلوم الاتصالية أن الاتصال السليم لا يمكنه التحقق إلا إذا كان هنالك نوع من التوازن ، وإذا كان هنالك أخذ وعطاء وإذا كانت المقاصد غير محدودة لأسباب معينة وأهداف معينة ومجالات معينة وفي ظروف معينة .

وأكرر تخوفي من أن يكون هذا المخطط يحمل في أحشائه إعدادات لمؤتمرات مقبلة متوسطية أو بين فرنسا وبول المغرب العربي خلال الأشهر القادمة القريبة ، خاصة وأن وفودا تأتى بتتابع سواء عن الأحزاب الفرنسية أو عن البرلمان الفرنسي أو عن الحكومة الفرنسية كما تتحرك « الباترونا ، في نفس الاتجاه بتدعيم وسائل جديدة للاستثمار داخل المغرب العربي ، علاوة على الحملة الإعلامية الفرنسية الواسعة عن المغرب العربي لما بعد الحرب كما هو الشأن بالنسبة للعدد الأخير لمجلة و أفريك يلوس ، نى مقال لها بعنوان غريب: « وفي النهاية المغرب العربي ! Enfin ce Maghreb ، أو بالنسبة لهذه المجلة الجديدة « مغرب پلوس » بما تحمله من مقالات تنم فعلا عن مخطط مدروس وتعبر عن مرحلة ما بعد الاستعمار ، ولعل مقال « بنجامين ستورا ، يعبر عن مرجعية هذه المجلة ، خاصة حين نقرأ عن توجساته التي يمثلها خوفه من عالمية الحركة الإسلامية ، ويضع تقابلات بالية بين الديموقراطيين والرجعيين مقابل أصحاب الحداثة وأصحاب التأخر والتخلف . ويعتبر حرب الخليج لعبت دورا في تدعيم قوات التخلف والرجعية .. !؟ والحمد لله أن يكون هذا الكلام عن حرب الخليج التي برهنت وكشفت ، لا للمغرب العربي وحده ، أن هناك رأياً عاماً حقيقياً يُعبر عن إرادته ويتحمل مسئولية مصيره بقطع النظر عما يجرى داخل الأجهزة البرلمانية ، ولا يمكن لأية سلطة أن تقاوم وتقضى على نهضة الشعوب الحضارية والديموقراطية.

لكن ألا يثير الحديث عن الديموقراطية الاستغراب ويبدو غير ذى موضوع بعد العدوان المخطط من طرف الولايات المتحدة وحلفائها على العراق ، صحيح أن دخول العراق للكويت ، كما عبرت عن ذلك يوم ١٦ أكتوبر ١٩٩٠ هو مخالف للقانون ، لكن الفرق اليوم هو أن أى حديث عن الدكتاتوريات في العالم الثالث لا يعتبر إلا تمويها وتغطية لحجم العدوان ضد العراق ، خاصة وأن مسائة الدكتاتوريات في العالم الثالث مشكلة

شاملة ونسبية ، إنه في كل دول العالم الثالث ، وبالخصوص في أفريقيا والدول العربية نجد دكتاتوريات ذات أشكال مختلفة ، فلا معنى إذن أن نوجه أصابعنا لدولة بعينها تعرضت لأشرس هجمة من الغرب . هذا الغرب الذي يتميز دائما بمنهجية الحفاظ على الاستقرار وعدم التغيير لتبقى الأشياء كما هي ، وأعود إلى حرب الخليج لأقول أن ما حدث في الخليج ليس حربا محلية ولا حربا بين عرب ، بل هو انطلاق لأول حرب عالمية حضارية ، بدأت حلقته الأولى في الخليج ، ويمكن للحلقة الثانية أن تكون في المغرب العربي أو في پاكستان أو في أندونيسيا .. وقد أصبحنا نلاحظ من جديد تحركا شاملا في أفريقيا بدأ في توجو ثم قد يأتي دور السينغال وساحل العاج وغيرهما من الدول الأفريقية .

وعموما نجد أننا بعد « حرب الخليج » في مرحلتها العسكرية أصبحت شعوبنا أكثر وعيا لما يحاط بها ، وأصبحت لها ذاكرة قادرة على الاختزان لأجل المسقبل في نضالها المقبل من أجل البقاء ، كما فعل شعب العراق رغم سقوط أكثر من ٣٠٠ ألف شهيد ، لكن قافلة التاريخ تسير ولا يمكن تغييرها إلا من طرف الشعب الذي صنعها في الماضى .

ومن جهة أخرى ستواجه أوروپا واليابان أزمة فى أضعف نقطة فى اقتصادهما وهو اعتمادهما على النفط الخليجى الذى تحكمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية فى جانبه الانتاجى وفى احتكار تسويقه ، مما سيضطرها إلى التنازل إليها فى عدد من المواقع ، كماأن ما حدث فى الخليج عسكريا سيؤدى من طرف الغرب إلى سياسة شبه متناقضة ، حيث يريد من جهة بيع أسلحته لدول الخليج كأهداف تجارية ، لكن سيظل شديد التخوف بخصوص الآلات العسكرية وغير العسكرية ذات الصلة بالبحث العلمى والتكنولوچيا المتطورة ، وإذا فهمنا لماذا يوظف ثلثا ميزانية البحث العلمى فى الولايات المتحدة والغرب فى مجالات ذات علاقة بالمجال العسكرى ، نتفهم تشديد الغرب على منع دول العالم الثالث من الاستقلال التكنولوچي .

الرباط- ۲۱ / ۱۹۹۱

جريدة " العلم ـ ١٤ أبريل ١٩٩١ .

# الذاكرة والنسيان

لا يمكن أن نفهم التقدم الحضارى والعلمى والتكنولوچى الذى حصل إلا إذا فهمنا ما يسمى بالثورة الإعلامية .

والثورة الإعلامية هي التي تعطى مكانة هامة للمعلومات وللمعرفة أكثر مما تعطيها للمواد الخام وللرأسمال .. وعندما نقول معلومات ، فإن هذه الأخيرة لا قيمة لها إن لم يتم تسجيلها وإذا لم تصبح نوعا من الذاكرة .

التقدم كله مبنى على الذاكرة .. والحياة نفسها ليست من الناحية العلمية ( ولا أقصد هنا الجانب الروحى ) سوى معلومات أو ذاكرة موجودة في الخلايا ، وهي الآن أيضا التقدم الحاصل في العلم ، أي في الشفرة الوراثية أو شفرة الوراثة (Le Code Genetique) .

وهذا يبين أن الذاكرة حتى من جانب الحياة نفسها شئ أساسى . والتقدم الذى حصل فى حرب الخليج من حيث الأسلحة المتطورة بالمقارنة مع الأسلحة القديمة ، يعكس أن الفرق هو أن للأسلحة الجديدة ذاكرة ولها حاسوب ، ولا يزال يستعمل هذه الذاكرة الموجودة في الأسلحة .

ويمكن أن نسترسل في إعطاء أمثلة من هذا النوع بدون حد ، فيما يخص أهمية الذاكرة .. فبدون الذاكرة لا يمكن أن نتقدم وحرب الخليج تمنحنا فرصة للتعرف بتدقيق عما وقع ، ونحلل الأشياء بنوع من النقد الذاتي بمنهجية علمية .. فمسألة الذاكرة شئ أساسي .

وإذا أخذنا الكلمة باللغة العربية ، فماذا نجد ؟ نجد أن لفظ ( الذاكرة ) أصله من ( ذكر ) . وإذا تأملنا القرآن الكريم نجد أنه نفسه ( الذكر الحكيم ) .

<sup>\*</sup> ۱۰ إبريل ۱۹۹۱ .

وافظ (ذكر) بتصريفاته مذكور في القرآن الكريم ٢٦٨ مرة .. وهذه الكلمة لها ٦٣ مشتق ، وليس من المكن أن نتكلم هنا عن كل هذه المشتقات ، لكن دعونا نتوقف مثلا عند قوله تعالى : فسألوا أهل الذكر ٤٣ – سورة النحل ، ٧ – سورة الأنبياء .

والذكر له عدة معانى فى الإسلام . وفى نفس الوقت نجد أن عكس الذاكرة هو النسيان . وإذا أخذنا فعل (نسى ) وهو مبنى على النسيان نجد أنه مذكور بتصريفاته ه ٤ مرة فى القرآن الكريم ، وله ٢٨ مشتق .

ولو أخذنا كمثال: الآية ١٥٥من السورة ٢٠، نقرأ فنسى ولم نجد له عزما . وهناك بالنسبة للنسيان في القرآن ( الآية ٢٦ ، السورة ٣٨ ) : ﴿ لهم عداب شديد بما نسوا يوم المساب ﴾ .

وهكذا فليس ممكنا بالنسبة إلينا أن ننسى بسرعة ، فننسى الماضى ، وننسى ما حصل فى المغرب الصغير ( المغرب الأقصى ) والمغرب الكبير ( المغرب العربى ) والعالم الإسلامى والعالم الثالث ، ولو على الأقل منذ الحرب العالمية الأخيرة ، حيث وقع ٥٧٧ نزاع عسكرى ذهب فيه ضحايا يحسبون بعشرات الملايين .. والعالم العربى وحده فقد خلال هذه المدة أكثر من عدد اليهود الذين ماتوا خلال الحرب العالمية الثانية .

ربما أننا نتحدث عن الذاكرة ، ونحن اليوم ١٠ أبريل ١٩٩١ نستحضر ذكرى الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد الخامس رحمه الله بطنجة يوم ٩ أبريل ١٩٤٧ فبرهن به برؤيا وبعزيمة الشعب المغربي كله على أن يتحرر من الاستعمار الفرنسي وأيضا أن يتحرر من الهيمنة الحضارية الفرنسية ، لأنه في هذا الخطاب الذي أدى إلى تغيير المقيم العام ، وبعد ذلك أتى الچنرال (چوان) ، ركز على شئ أساسي وهو أن المغرب جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومن العالم الإسلامي .

هذه ذكرى أولى ... وهنالك ذكرى أخرى مرت منذ أيام ، وهى ذكرى اتفاقية الحماية ، وكانت يوم ٣١ مارس . وهناك أيضا ذكرى يجب ألا ننساها ، لأن لها علاقة بالعلم والاستعمار والثقافة ، وهى أن فرنسا دخلت إلى المغرب ، ليس بعد اتفاقية الجزيرة الخضراء لعام ١٩٠٦ بطريقة قانونية حسب النظام الدولى الذى كان سائدا فى ذلك التاريخ ، بل إن اتفاقية الجزيرة الخضراء كانت نوعا من تأسيس نظام دولى

استعمارى جديد ، تعاما مثل النظام الدولى الجديد الذى بدأ في الأمم المتحدة ، وهو الآن في خضم حرب الخليج نظام استعماري لمرحلة اسميها ( ما بعد الاستعمار ) .

ولنرجع ٨٨ سنة إلى الوراء ... و٨٨ سنة هي ضعف ٤٤ سنة التي تفصلنا عن خطاب طنجة التاريخي ، لنرجع إلى ما قبل معاهدة الجزيرة الخضراء ، أي تسع سنوات قبل الحماية .. فماذا نجد ؟ نجد أن فرنسا دخلت إلى طنجة بطريقتها في أكتوبر عام ١٩٠٢ ، وهذه الطريقة هي البعثة العلمية التي أسستها فرنسا في طنجة .. وهذا موضوع يستحق دراسة خاصة .. وهناك خبرة أجراها مثقف مغربي .. لقد أنجز د . الطيب بوتبقالت ، وهـو من أسرة تحرير (الخضراء) ، دراسة دكتوراه في هذا الموضوع ، وهي دراسة بها تقريبا ألف صفحة ، وتسلط الأضواء على هذه البعثة الفرنسية ، التي أسسها (Le Chatelier Alfred) ، (Georges Salmon) .

ويهب أن نعرف أن الأشياء قد انطلقت من البعث العلمى المؤنسى ، وانطلقت بدراسات ومهلات مغتصة فى الإسلام ، فى المغرب العربى ، وأن الفكرة نفسها جاءت من المندوب الفرنسى فى الهزائر ، الغ .. وهذا جزء من تاريخنا يهب ألا ننساه .. فيهب ألا نقول إن العماية على المغرب بدأت عام ١٩١٢ ، هذا ممكن فقط من عيث الاتفاقيات الدولية ، وهى كانت مفروضة علينا ، لكن الواقع أن العلم له دور .. وفرنسا بدأت احتلال المغرب بطريقة البحث العلمى ، لمواجهة كل القيم الموجودة ولمحاربة الإسلام .

وهناك شئ أخر ، ودائما من أجل الذكرى ، وهو ـ بالنسبة إلى ـ كون ه أبريل ١٩٩١ سيكون تاريخا مهما في التاريخ المعاصر للمغرب ، تاريخ ما أسميه بمرحلة ما بعد الاستعمار .. ففي ذلك اليوم ، وفي الساعة الخامسة وه ٤ دقيقة بالتوقيت المغربي ، سمعنا في إذاعة ميدى ١ برنامجا حول العقل (La raison) ، وقد دام ساعة ، وتصرف فيه وزير خارجية فرنسا (رولان دوما) ، وكأنه ليس في بلاده فقط ، بل كأنه يتكلم في منطقة ليست منطقة مستقلة .

والجدير بالذكر أنه في هذا البرنامج كانت الأسئلة تأتى من پاريس من عدة شخصيات مغربية مختارة وبورها معروف ، وهي التي كتبت في الصحف الفرنسية وبالخصوص في LIBERATION وهي التي ساهمت في البرامج التلفزية ، وهي التي أعطيت لها جميع التسهيلات .

وهذه النخبة هي التي جاحت لتلقى أسئلة على (رولان دوما) ، وجزء كبير من وجوه هذه النخبة هي من المساهمين والمتعاونين مع هذه الإذاعة الاستعمارية الموجودة في طنجة ، وتعتبر « إذاعة مفاربية » .

فى هذا اليوم ، ه أبريل ، بدأ تاريخ جديد .. وعكس ما قاله رولان دوما من أننا « قلبنا الصفحة نهائيا » ، أقول : « لقد بدأت صفحة جديدة لما بعد الاستعمار أو ما بعد الحماية .. » فيوم ه أبريل ١٩٩١ جاء بالضبط خمسة أيام بعد ذكرى اتفاقية الاستعدار ، وكان أيضا يومين بالضبط بعد ذكرى مذبحة الدار البيضاء لعام ١٩٤٧ .. وقد كانت مؤامرة لمنع جلالة محمد الخامس رحمه الله من السفر إلى طنجة .. وفي هذه المجزرة مات أكثر من ١٠٠ مغربي ، وكان هناك العديد من المجروحين .

وهذا لا يمكن أن ننساه ..

وأيضا فإن ه أبريل ١٩٩١ كان بعد مرور شهرين بعد المسيرة التاريخية (٣ فبراير) التي لم يكن لها مثيل منذبداية الاستقلال إذا استثنينا المسيرة الفضراء . وهذا التاريخ ( ه أبريل ١٩٩١ ) جاء تماما أربعة أيام قبل ذكرى خطاب جلالة محمد الخامس بمدينة طنجة . شئ مهم ولا يمكن أن ننساه ، وليس من حقنا أن ننساه .. وهنا لا أتكلم من روح انتقامية .. لا .. لا هذا .. فالانتقام ليس من طبعي ولا وجود له في فكرى .. وهدفي هو أن نكون واعين بالأحداث وواعين بالواقع حتى لا ننسى ، وحتى إذا نسينا نعرف لأي سبب سننسى .

هذه نقطة أولى كان ضروريا أن نتكلم وألا ننسى .. وسأرجع بسرعة إلى ما قاله ( رولان دوما ) .. فالمهم هو أن نرى إلى أية درجة ، وهى نوع من الاستهتار والمهزلة ، أنه قبل أن نسمع ( رولان دوما ) في إذاعة ميدى \ بعدة ساعات ، كان الفرنسيون يقرأون جريدة Le Monde في پاريس .... وفي هذا العدد الذي خرج إلى الأكشاك

الهاريسية بعدة ساعات قبل ندوة (رولان دوما) ، قرأ الفرنسيون مضمون ما سيقوله (رولان دوما) .. وهذا المضمون منشور في عدد ٦ أبريل بالصفحة ٢٠ ، علما بأن (Le Monde) يوزع يوما قبل وصوله إلينا ، بداية من الواحدة بعد الزوال بالتوقيت الهاريسية هي ١١ صباحا عندنا .

وإذن كان القراء الفرنسيون على علم مسبق بما سيقوله ( رولان دوما) في المغرب .. وأكثر من هذا فإن المراسل الخاص الذي جاء مع ( رولان دوما ) عن جريدة "Le Monde" ثم رافقه إلى موريتانيا بعد المغرب ، واسمه (فرانسيس كرونو) ، يقول في أول جملة على صفحات "Le Monde" وأقرأها كما هي (المرانسيس كرونو) ، يقول في أول جملة على صفحات "Une page difficile est tournée. Il faut regarder vers l'avenir". ويجب أن ننظر هنا إلى المستقبل .. واختصاصى أنا هو المستقبل ، ولا أفهم هذا المستقبل إذا كان بدون ماض .

# ولكن المهم أن هذا المراسل بعد هذه الجملة يقول:

"... Avait affirmé M. Dumas, avant même de rencontrer les dirigeants Marocains, au cours d'un débat organisé par la Radio Médi l ".

انظر معى هذا « الاحترام » من قبل رجل قال هذا الكلام حتى قبل أن يلتقى بالمسئولين المفارية .. وهذا يعنى أنه جاء وكأنه في بلاده ، ويتصرف في إذاعة هي له ، إذاعة "bilingue" وكأن ليست لنا إذاعات عربية ولسنا في بلاد عربية ، بل نحن في بلاد "bilingue" .. وهذا يكفى ونحن نرى ما قاله من بعد فيما يخص العلاقات بين فرنسا والمغرب العربي بصفة عامة والمغرب الاقصى بصفة خاصة.

ماذا أقول عن هذا المقال المنشور في جريدة "Le Monde"

أنا أقول: إن هذا الخطاب تاريخي ، وأنا لست رجلا سياسيا ، بل إن حياتي بذلتها كلها في ميدان البحث العلمي والتحليل ، وطبعا بذلت جزءا منها كمناضل ، وليس هناك أي تناقض لأن مفهوم العلم والبحث نضال مستمر ، وهو نوع من الجهاد ، بل هو جهاد حقيقي ، ولهذا ، وكباحث ، أتوجه هنا من خلال جريدة ( الخضراء ) إلى بعض الاختصاصيين في الجامعات ، بالسلك الثالث ليختاروا كموضوع دراسات وأطروحات

هذا الخطاب والتعمق فيما جاء من قبله ، وكيف تتهيأ هذه السياسة الجديدة التي هي نوع مما أسميته لدى بداية أزمة الخليج بحرب عالمية أولى ، الحرب الحضارية العالمية الأولى .

وفي هذا الحديث ، ونحن يوم ١٠ أبريل ١٩٩١ ، أزيد وأقول : هذا اليوم يوافق اليوم ٨٣ من بداية الحرب العالمية الحضارية الأولى . ولا يمكن أن نقول أن الحرب ليست مستمرة ، وقد سمعنا في أخبار اليوم أنه منذ ما يسمى (ما بعد الحرب) تم تسجيل ما يقرب من ٢,٤٠٠ خرجة للطيران الأمريكي وغيره فوق التراب العراقي ، وهي تحليقات تضرق سيادة هذه البلاد ، وكل يوم نسمع من الأمم المتحدة ما يؤلم . والواقع أنه هذه حرب عالمية لم تنته لحد الأن ، وأن عدد الأموات ، حسب تقديراتي ، وقد نشرت (الخضراء) بعضا منها ، يرتفع إلى أكثر من ٣٥٠ ألف ، وربما يقترب العدد من ١٠٤ ألف من الضحايا في العراق .

# أمريكا والعرب والعراق

ولا ننسى أيضا أنهم يقولون أن العرب قد خسروا ، وفي الواقع ، هذه الحرب ليست كباقي الحروب الأخرى التي كانت في المنطقة العربية ، لأن هذه الحرب واجهتها دولة واحدة ، فهناك بلاد أسمها العراق .. واجهت ٢١ دولة ، ولم يمت في سبيل الدفاع عن العراق أي عربي غير عراقي باستثناء الفلسطينيين الذين كانوا يموتون يوميا قبل وبعد اندلاع الحرب في الخليج ، وستبقى الأمور على هذه الحال ما دام هذا « النظام الدولي الجديد».

إذن علينا ألا ننسى أن هذه الحرب العسكرية مازالت مستمرة ، وأن فرنسا تستعمل ما تسميه بحق التدخل Le drout d'ingérence .

### كسذب

ونرى فى نفس الوقت هذا الكذب الذى يأتى من الغرب ، فنقرأ فى الصحف أن الناطق بلسان البيت الأبيض يقول أن الولايات المتحدة ليست لها أية نية فى التدخل فى الشئون الداخلية للعراق . وهذا التصريح منشور فى صحيفة Le Figaro ليوم ١٢ مارس ١٩٩١ . ونجد نفس الكلام لمسئولين فرنسيين فى وقت معين فيما يخص تبريراتهم للتدخل فى هذه الحرب .

إذن ، لا ننسى ... ولا ننسى أن هناك الكذب .. ولا ننسى أيضا أن هذه العراق وحدها مواجهة ، وأن حتى بعض شبه الاحتجاجات التى كانت من طرف بعض البلدان بما فيها دول المغرب العربى قد انتهت ، وليس هناك ناطق بلسان أية حكومة عربية فى أى مكان ينطق بكلام ضد الظلم وضد المنكر ، باستثناء ما يصدر أحيانا من ( الدولة الفلسطينية ) وكذا من اليمن التى هى عضو فى مجلس الأمن وأدت إلى حد الأن الما المليين من الدولارات ثمنا لموقفها .

ويمكن ألا ننسى أيضا من يقولون: إن العالم العربي قد فعل كذا وكذا ، والعالم العربي خسر الحرب .. هذا كذب .. كذب لأن العراق واجهت وحدها ٢١ دولة غربية طبعا بما فيها بعض الدول العربية ، والضحايا إذا كانوا عربا ، فهم من جهة الحلفاء الغربيين .

وهذا شئ أساسى فى تحليلنا .. وتحليل الباحث يعنى أن كل كلمة يقولها يقرأ من أجلها مائة كلمة ، وكل ورقة يكتبها يقرأ من أجلها ٥٠ أو ٦٠ فى صحفهم ومجلاتهم لكى يتفهم .. وكل يجاهد فى ميدانه .

إذن ، لن ننسى أيضا أن شعبا واحدا فى تاريخ الإنسانية لم نجد مثله .. وحتى الدول الأخرى التى تقول أنها عربية ، رأينا ما فعلت الجامعة العربية وأين م هى ، ورأينا أين هذا الاتحاد المغربي وأين وجوده الذي كان يحاول أن يجد حلا دپلوماسيا . وقد قلت عند ذاك إن هذا لعب بالوقت ، وأن ليست هناك إرادة سياسية .

# والشعبوب ؟

وهل يمكن أن ننسى هذا الواقع ، ونجلس ونقول : جاء وقت الحوار والتسامح ، وننسى شعوبنا التي كانت في الشوارع وعبرت عما يحس به كل عربي وكل مسلم وكل إنسان من العالم الثالث . وما نرى اليوم أن إسرائيل ما زالت تفرض موقفها وأراحا عن طريق المجموعة الاقتصادية المتحدة وإنجلترا والحلفاء وفرنسا .

### بيستيسون

وقد قرأنا في جريدة ( Le Monde) المؤرخة يوم ٩ أبريل خبرا مهما جدا عن الحزب الجديد في فرنسا ( حزب البيئة ) أن ناطقا بهذا الحزب الأخضر أدلى بتصريح مهم

( أنظر العدد الماضي من الخضراء ) برهن به بشجاعة ما كان عليه دور إسرائيل ، وهو دور الصنهاينة في فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما بحيث يتصرفون كما يحلو لهم .

لكن ماذا حصل لهذه البلاد « الديموقراطية » التي تسمى فرنسا ؟ حصل أنه انعقد اجتماع لحزب الخضر .. وفي الاجتماع تم اتخاذ موقف . ووقع تصويت . ولأول مرة كان التصويت بالاسم ، أي علنيا وليس سريا ، وهذا نوع من الضغط على أعضاء هذا الحزب في مؤتمرهم . ومع ذلك فإن ٢٧ عضوا صوتوا ضد . وجاء التصويت بدون نقاش حول الموضوع ..

ونرى هنا أنه قد بدأت مفاهيم جديدة حتى في الغرب والحمد لله ، ونحن نعتبر أن الإنسان كيفما كان وفي أي مكان كان له ضمير . وهذه الأحزاب الجديدة لها مفاهيم جديدة خاصة بالبيئة . مفاهيم جديدة تجعلها تعترف بالحق ، ومن يعترف بالحق نرى ما يحصل له .

وأيضا نرى فى فرنسا ، التى جات لتعطينا دروسا فى حقوق الإنسان والديموقراطية ، ما حصل ، ولو لم تتكلم عنه الصحف ، لرئيس اللجنة الفرنسية لمنظمة العفو الدولية ، فقد تم توقيفه عن عمله للموقف الذى اتخذه ضد الحرب فى الخليج . ونرى أيضا ما حصل أخيراً فى الحزب الاشتراكى . ونرى ثلاث أو أربع شخصيات منعت من أخذ الكلمة فى أى منبر وأى موضوع إلى يناير ١٩٩٢ . ونرى المواقف والتدابير التى اتخذت ضد ١١ عضوا من هذا الحزب .

ثم نتكلم عن حرية الرأى والديموقراطية في هذه البلدان.

# القيسم

إذن يجب أن نفهم ما يحصل .. وأن نكون واعين أن الأشياء الموجودة الآن هي كلها لها علاقة بالحضارة وليس بشئ أخر ، وأن هذه هيمنة حضارية لدرجة أن بوش نفسه كان يقول منذ أول يوم : « إننا ندافع عن قيمنا وعن نوعية حياتنا » .

وهذا يكفينا .. يكفينا أن نعرف ما هي أهمية وقيمة القيم فيما يحدث ، ونكون واعين في علاقاتنا مع فرنسا ليس كشعب ولكن من الناحية السياسية ومن حيث الأهداف .

إنهم هناك .. لهم تخطيط .. ولهم سياسة .. ولهم استراتيجية .

واليوم نقرأ الكثير في الصحافة الفرنسية وفي الصحافة الانجليزية والصحافة الأمربكية . ونقرأ كل ما يدعو للتخوف .

والبعثات إلينا متتالية ، فهذه بعثة الحزب الاشتراكي ، وهذه بعثة التجار ، وهذه بعثة كذا وهذه بعثة فلان ..

# الجنزائسر

يلزم أن نكون واعين ..إن Roland Dumas تكلم يوم ه أبريل ١٩٩١ و-Roland Dumas يلزم أن نكون واعين ..إن Roland Dumas كتب في نفس اليوم من العام السابق أي ه أبريل ١٩٩٠، اaine كمسئول عن (Le Monde) كتب في نفس اليوم من العام السابق أي ه أبريل (L'Algérie entre le voile et le parabole) الذكري تنفع ، مقالا تحت عنوان : (L'Algérie entre le voile et le parabole) وقال فيه بكل صراحة أن هناك صراعا وسباقا بين الديمقراطية والإسلام : " Une course de vitesse entre la Démocratie et l'Islam "

والآن كتبت عشرات وعشرات المقالات الأخرى ، وأخر مجلة كنت أعتبرها جدية واسمها (Commentaire) كتبت في عددها الأخير ١٢ لعام ١٩٩١ مقالين : الأول عن الديمجرافية في العالم الإسلامي . ويتحدث عن السرعة التي يزداد بها الناس في العالم الإسلامي ، ويعطى إحصائيات سبق لبعض منها أن نشرتها من زمان عن الإسلام والمستقبل ، ثم يتحدث عن « خطر التعدد الإسلامي والهيمنة الديموجرافية العالم الإسلامي » ، حسب تعبيره ، وهذا المقال تحت عنوان : " La Démographie de l'Islam .

وفى نفس العدد مقال أخر ، وهو لـ Nicolas Baverez ويعتقد أن التجربة الجزائرية ستفشل ، ثم يتحدث عما يسميه بخطر الإسلام فى الجزائر ، ويكتب فى الصفحة ٧٠٢ أن الديپلوماسية الفرنسية يجب أن تتعامل بمرونة مع اتحاد المغرب العربى بقطع النظر عن بعض الصعوبات الناتجة عن أزمة الخليج .

ويقول: أن هذا التعامل يجب أن يكون من فوق (par haut) عن طريق المجموعة الاقتصادية الأوروبية من جهة والاتحاد المغاربي من جهة أخرى ، وأيضا من تحت بالتعاون بين الشركات الفرنسية والجزائرية . ويختم المقال ، وهذا هو الأهم ، بأن « هذه الشروط التى يمكن بها لفرنسا أن تساهم بفعالية فى هذا الانتقال الفطير للجزائر إلى الديموقراطية وإلى السوق وأن تشرك الجزائر مع فرنسا أحسن ما لديها من قيم . وهكذا سيتحقق حلم الجنرال ديجول عام ١٩٥٨ . وعندما قال ديجول : -L'Algérie reste " أى أن الجزائر ستبقى فرنسية مثلما بقيت فرنسا رومانية » .

والأمثلة من هذا النوع كثيرة .

وإذا تصفحنا جريدة مشهورة في فرنسا L'Expansion نجد أنها كتبت قبل أسبوع مقالا تحت عنوان: ( Le Monde vu d'Alger ) وتكلمت عن السيد أحمد غزالي ، وزير خارجية الجزائر ، ونلاحظ هنا جملة تعبر عن عدم رغبة الغربيين والفرنسيين في التعاون والحوار الحضاري الثقافي:

"Par sa manière de s'exprimer par ses catégories intellectuelles, Sid Ahmed Ghozali est un français. Par ses origines... ses responsabilités politiques, il est algérien".

غريب هذا المنطق ...

إن الإعلام الغربي يسمح لنفسه بالتصرف في التحليل ، وبالتصرف نيابة عن الناس ، دون احترام دول مثل الجزائر . وهكذا يأخذ مسئولا ، هو وزير الخارجية ، فيكتب عنه وكأنه يمجده حيث يقول إنه ليس جزائريا سوى بأصله . فهو شخصيا له جنور جزائرية كما له مسئوليته السياسية ، وبهذا فقط هو جزائري ، أما بوسائل تعبيره وبطريقة تفكيره فلا يمكن أن يكون إلا فرنسيا .

وتقول إن هذا هو الخطر .. ونجده في كل مكان ..

### الجنسوب

ونجد في نفس المقال أيضا ، لأن L'Expansion هي جريدة الأوساط التجارية والاقتصادية ، نقرأ ما يلي : « إن الرأى العام الفرنسي منشغل البال وقلق مما يحصل

فى أمنه بالجنوب ، ؛ والجنوب ليس هو المغرب العربى فقط ، بل المقصود أفريقيا كلها . ولهذا فالمخطط الموجود منذ سنين دشنه ( رولان دوما ) فى إذاعة ، مغاربية ، ويجب ألا ننسى ، لأن النسيان من الشيطان .

ويجب أيضا أن نفهم تفاصيل لهذا المخطط ، فماذا نحن الآن نرى ؟ نرى وزير خارجية فرنسا يقول ما قاله فى ميدى ١ ، شهر واحد بعد تصريح ( فوزيل ) رئيس لجنة الخارجية فى البرلمان الفرنسى ، وكان يوم ٧ فبراير ١٩٩١ حيث قال (فوزيل ) فى الجزائر :

" La France ne souhaite pas que l'Irak soit écrasée"

كان هذا التصريح في فبراير حيث أعلن فوزيل أن • فرنسا لا تأمل أن يتم سحق العراق • ، وانظروا كيف تطور في أقل من شهر الموقف الفرنسي ..

وكيف يمكن أن ننسى أن مسئولا في فرنسا ، هو المسئول عن اللجنة الخارجية للبرلمان يقول كلاما من هذا النوع ، وبعد أيام قليلة يعمل العكس .

# فبرنسيا . . . مغيريييا

ثم يأتى وزيرالخارجية (رولان دوما) ويتكلم عن الحوار، والتعاون، وما يسمى Co-développement وعن المصالح المشتركة، وعن الأخوة، والبحر المتوسط، وليس المتوسط كله بل فقط أربعة من دول المغرب العربى وأربعة من أوروپا، لكى لا ندخل مشكل فلسطين، وهو أيضا يتكلم عن الصداقة العربية الفرنسية. وأين هذه الصداقة ونحن نعاين ألوانا من التصرف العنصرى ؟ ونرى عدم المسامحة تجاه المسلمين والعرب، وبصفة خاصة المغاربة، سواء قبل هذه الحرب أو خلالها أو حتى بعدها ...

ولا ننسى ..

فهذا هو سيناريو التشتيت والتفتيت .. وهو الذي أدى إلى ما وصلنا إليه بحيث أن دولة تواجه وحدها ، وشعبا واحدا يواجه وحده العالم كله ولا أحد يتحرك .. هذا هو المخطط الجديد الغربي الفرنسي الذي ينبني على مصالح ذاتية .

فلا ننسى أن المغرب العربي سيبلغ سكانه خلال أقل من عشر سنوات مائة مليون

نسمة . وأن هذه المنطقة تستورد من أوروبا وبالخصوص من فرنسا ٧٠ ٪ من حاجياتها ، حيث أن التبادل التجارى بين بلدان المغرب العربى لم يصل بعد إلى ٤ ٪ أو ٥ ٪ من التجارة الدولية . ثم إن هذه منطقة Transit بالنسبة لأوروبا في تعاملها مع بقية أقطار أفريقيا ، وإلى هذا فإن المغرب العربي مكان ومقر وتاريخ للإسلام ، ولا يمكن أن نفهم تاريخ الحركة الوطنية وتحرر هذه الدول المغاربية بدون الرجوع إلى الحركة السلفية الإسلامية .

#### الفرنكوفونيسة

وهذه رحلة فيها هيمنة ، وتستغل فيها الفرنكوفونية كوسيلة للبقاء الفرنسى على الخارطة الحضارية ، رغم أن عدد الناطقين بالفرنسية في العالم لا يجاوزون ٤ ٪ ، وهذه الفرنكوفونية ليست فقط للدفاع عن الفرنسية بل أيضا لمحاربة اللغة العربية ، وهذا مصدر «حق التدخل » الذي كانت فرنسا وراءه وأدى إلى الموافقة في مجلس الأمن الدولي على القرار ٨٨٨ ، وليس صدفة أن هذا القرار تم الاتفاق عليه يوم ٥ أبريل ، أي نفس اليوم الذي تكلم فيه رولان دوما على أمواج ميدى ١ ، وهو القرار الذي يسمح للأمم المتحدة بأن تتدخل في أمور داخلية لبعض البلدان فيما يخص الاقتيات . إن فرنسا لم تنتظر هذا القرار ٨٨٨ ، لأنها تتصرف في مرحلة ما بعد الاستقلال ، وهذه مرحلة شبه استعمارية .

ولا ننسى التدخل من طرف الصحافة الفرنسية حتى فيما يخص القانون الأخير الذي وافقت عليه الجزائر حول استعمال اللغة العربية كحق داخلي ..

وفرنسا مثل بقية دول أوروپا تخشى النمو الديموجرافى فى المنطقة ، ولها تخوف من التطور الكمى والكيفى للإسلام فى المنطقة . وتماما كالولايات المتحدة التى لها ما يسمى Syndrome الثيتنام ، فإن فرنسا لا يمكن أن تنسى هذا الـ Syndrome الجزائرى ، سواء تعلق الأمر بالثورة الجزائرية أو ما وقع فى التاريخ الحديث ، وبالتحديد فى الانتخابات البلدية بالجزائر .

وأنا أخشى حتى على المسيرة الديمقراطية الحقيقية في الجزائر ، لأن الفرنسيين

يهابون هذه الانتخابات ، وقد لاحظنا أن بعض الأحزاب الشيوعية في الجزائر ، وهي فرنكوفونية ، أعلنت صراحة : « لسنا بحاجة إلى انتخابات لأن فيها خطرا ، ( راجع ( Le Monde) عدد ٧ أبريل ١٩٩١ ) . وهذا يعنى أن الديموقراطية والتعبير عن الرأى خطر ، لأنه من المكن أن يفوز في الانتخابات بعض المسلمين .

إن المخطط الفرنسى الغربى نو عدة أوجه ، وأنا لا أتصور بعد الذى قرأته فى L'Expansion أن الفرنسيين يخشون على أمنهم ، بل إن فرنسا تهى نفسها لتكون لها جيوش مختصة للتدخل بسرعة فى مناطق من العالم الثالث إذا وقع مساس بمصالحها ، وهنالك سوابق ، فستفعل تماما كما تصرفت أمريكا .

# ... وتىنىتىمى فىرنىسا

ولكن الخطر هنا من الناحية الحضارية هو أن فرنسا الآن قد انتهت كقوة سياسية ، انتهت كقوة سياسية ، انتهت كقوة علمية وحتى ثقافية . وهذا برهان ويشهد به الفرنسيون أنفسهم في كتبهم ،

إن فرنسا نفسها ، ومعها مجموع أوروپا ، تعتبر الهيمنة الأمريكية أو ما يسمى الله في Pax Americana وهي منشغلة بالأمن الأوروپي وتعرف ما حصل لتأخذ تعويضا في المغرب العربي وأفريقيا .. وهذا تعويض للمأساة التي انتهت إليها . ورولان دوما نفسه يشير إلى هذا .. فيوم ١١ مارس . أي قبل مجيئه إلى المغرب قال :

"La crise du Golfe aura agi comme un révélateur sur l'Europe et fait apparaître ses limites et ses inssufisances ".

هذا كلامه ، وقد نشر في Le Figaro ليوم ١٢ مارس ١٩٩١ ، وهو يعلن فيه أن أزمة الخليج قد كشفت وأظهرت واقع أوروپا وما هي حدودها وما عجزها وما ينقصها .

إن فرنسا في أزمة حتى من الناحية العلمية ، ففي مجال الاختراعات سجلت اليابان خلال العام المنصرم ٢٠٠ ألف ، والولايات المتحدة ٦٠ ألف ، وألمانيا ٣٠ ألف، وفرنسا ١٢ ألف.

والكل يعرف أن فرنسا في تخلف وأزمة من حيث البحث العلمي ، وأن التكنولوچيا

في فرنسا توجد في أزمة ، وأن اللغة الفرنسية قد انتهت كلغة للعلم والتكنولوچيا .

ومرة أخرى يجب أن نكون واعين بأن هذه الشعوب لم تتعامل معنا بمصداقية .

# الشسارع العسربسي

ويحضرنى هنا مقال الكاتب Charles Krauphammer فى مجلة مجلة العربى ؟ رجل ص ١٨ من عدد ١٥ أبريل ١٩٩١ . قال: « ما هو رجل الشارع العربى ؟ رجل الشارع خلقه المثقفون الذين أرادوا أن يتخوف الغرب من مواقف الدول العربية ضد الغرب ، وفى الواقع فإن الرأى العام العربى ورأى عام الشارع هو مراقب من قبل أنظمة لها بوليس سرى وشبكات أمنية ولها هيمنة على الإعلام » . تصوروا أننا عندهم حتى شخصيتنا غير موجودة ، ورجل الشارع غير موجود .

#### الصحانية

وعن الخليج ألقى سؤالا واحدا: من ألاف الصحفيين الذين قاموا بتغطية حرب الخليج ، من منهم كان يتكلم اللغة العربية ؟ ومن كان في إمكانه أن يتصل برجل الشارع ويعرف منه كيف يفكر وما رأيه فيما يحدث ؟ إننا نعيش أزمة كبيرة ، ونحن مسئولون داخل العالم العربي عن جزء مهم منها .

ويجب ألا ننسى ... ويجب أن يكون عندنا نقد ذاتى ...

لكن هذه الظروف التي جاء يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠ ، فيها خير من جهة أخرى ، لأنها مثل آلة (سكانير) بينت ووضحت كل شئ ، وأظهرت الأشخاص والمخططات .

# البـــــرو دولار

ويجب أيضا أن نحلل ، وألا نعتمد على العاطفة .. وألا نثق في هذا السلوك شبه العاطفي الجديد مع فرنسا ومع المساعدات الفرنسية والغربية . فكم يمكن لفرنسا أن تساعد المغرب العربي وهي نفسها تستجدى مليارات الدولارات من دول عربية أخرى ؟ وكيف يمكن أن نعتمد على الاستجداء ...

لكن من الناحية الحضارية ومن حيث العلم والتكنولوچيا ، يجب أن نكون واعين وأن نفهم شيئا جديداً يا إنسان الجنوب ، وهو أن هذا المخطط ليست فرنسا وحدها فيه ... فقى مرحلة ما بعد الاستعمار ، وهى مرحلتنا العالية ، أنت من يصرف على هذا الاستعمار . وفرنسا تمول الآن جزءا كبيرا من هذه الهيمنة العضارية بأموال عربية ، بأموال خليجية ..

وبدأنا نرى صحفا جديدة لا نعرف ماذا وراها . إن عندنا صحفا لها تاريخ وماضيها معروف ، ولكننا نرى كل يوما صحفا جديدة ومجلات جديدة ، وسنرى قريبا أحزابا جديدة .. وكل هذا تخطيط لهيمنة حضارية . وللأسف فإن كل هذه الأموال الخليجية التى موات من قبل التطرف ، وأظهرت بعد أزمة الخليج من هم المرتزقة ..

ولأن نفس الأموال التي كانت تمول التطرف والتشدد هي التي تمول اليوم العلمانية واجتماعات في معاهد ومراكز ثقافية في بلداننا المغاربية ، وهي مراكز نرى فيها أشخاصا جاؤوا ليحاربوا القيم المحلية العربية الإسلامية ، وهم يأتون ضمن بعثات أجنبية كمرتزقة داخل بلداننا ..

### وعلينا ألا ننسى ...

ومن أصعب ما أتوقعه هو الخطر المعشش داخل أنفسنا ، وهو انعدام الكفاحة في التحليل ، وعدم مواجهة الواقع ، وعدم الدفاع عن الحرية الحقيقية وعدم بناء مجتمع مدنى فيه جميع الحريات ، وخاصة منها حرية التعبير ، بدون مراقبة ذاتية وبدون تلاعب ، وبالخصوص من طرف المثقفين لأن هذا وقت خطير ...

ويجب أن نحافظ على الذاكرة .. لأننا بدون ذاكرة لا يمكن أن نتقدم ..

وإن هذه الفطة الفرنسية الغربية ، وبتعاون مع بعض الأوساط المالية الفليجية ، وبعض المثقفين المغاربيين ، وبدون وعي منهم ، تهدف إلى أن تنشئ لدينا ذاكرة ممسوحة . وإذا مولوا صحفا جديدة فمرحبا بهم ، فالتعدد والاختلاف سنة وأجر . واست ضد أية فكرة كيفما كانت ، لكن من الواجب

أن تكون لنا ذاكرة حقيقية ، ومن الواجب أن أقول عندما ألاحظ انحرافا ، إن مناك الخطر ..

وبهذا، فإن الذكر ينفع لمن أراد أن يتذكر ..

وإذا كانت الحكومات والمسيرون السياسيون ينسون بسرعة من قبل التاريخ ، إلا بعض الاستثناءات ، ولكن الشعوب لا تنسى ، وبالذاكرة الشعبية يكتب التاريخ ويتمهد المستقبل .

هذا الحديث أدلى به د . المهدى المنجرة لجريدة . الخضراء ، يوم الاربعاء ١٠ أبريل ١٩٩١ على الساعة ١١ والنصف ليلا .

د القضراء ، ١٧ و ١٩ أبريل ١٩٩١ .

# عندما تهجرنا الكفاءات الهجرة إلى الخارج ٠٠ و هجرة إلى الداخل \*

# .. الهجرة أنواع ..

لنا هجرة إلى الخارج ، ونحسبها بالجوازات والتأشيرات ..

ولنا أيضا هجرة داخلية .. فحتى الأدمغة التى لم تذهب إلى الخارج ، تهجر داخليا .. فهناك إذن هجرة الأدمغة ، والهجرة داخل الأدمغة .. فعندنا عدد من المثقفين الذين بقوا في بلدانهم . لهم هجرة داخل أدمغتهم ..

وكم مثقف يفتخر إذ يقول إن آخر كتاب قرأته كان منذ ثلاثة أو أربعة شهور ..

هذا يؤسف له حقا .. فقد وصل حد من العلم ، بحيث أنه مدير عام أو وزير ، وهو ليس محتاجا ، وكان عليه أن يتتبع المعرفة ..

وهذه هجرة للمعرفة ..

وإذن عندنا هجرة إلى الخارج ، وهجرة داخلية ، وهي أن الكفاءة موجودة ويجب أن تبقى في بلدها وتحارب العراقيل الموجودة وهي مهمشة .. وهناك أشخاص لهم أدمغة أو كانت لهم أدمغة ومعرفة ، وهم الأن في موقع المسئولية ، ولا يستغلون هذه المعرفة بل أكثر من ذلك يضيعون المعرفة .

والمهم أننا واعون بالإشكالية ..

وأريد أن أركز على قضية ( الأدمغة ) ، وهى أن العبارة قد استعملت لأول مرة بالإنجليزية .. وأتذكر ، لأن هناك قرارا للجمعية العامة للأمام المتحدة رقام ٢٣٢٠ ( وتاريخه : عام ١٩٦٧ ) ، وكانت المبادرة من الهند ومصار وإيران والبرازيل

۲۱ إبريل ۱۹۹۱ .

ونيچيريا ، وكنت ممثلا لمنظمة اليونسكو أنذاك ، وكان مطلوبا منى أن ألعب دورا فى هذا المضمار .. وأول دراسة فى الموضوع ظهرت عام ١٩٦٨ ... وبعد ذلك ظهرت دراسات أخرى ..

لكن العبارات مهمة ..

فقد بدأنا بعبارة باللغة الإنجليزية وهي (Brain Drain) ، وكان السؤال المطروح : كيف تُترجم العبارة ؟ وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على أن الترجمة ليست (Lexode des competnces) ، أي هجرة الكفاءات ..

لاذا ؟

لأن الأدمغة لا تهجر الأدمغة .. لكن الكفاءة هي التي ترحل .. بذلك يكون المقصود هو الكفاءات ..

هذا هو المهم .. المهم أن عندك كفاءة لكنك لا تستغلها ..

وبقيت فكرة (Brain Drain) إلى عام ١٩٧٤ ولم تعد المسألة مسألة الأدمغة أو الكفاءات ، بل صارت بالصيغة التالية : ما هى نتيجة هذه الهجرة بالنسبة للإقتصاد ؟ ولا داعى للخوض في التفاصيل ..

وأعود إلى عام ١٩٦٨ .. إن تلك الدراسة التي أنجزناها ، وهذا صلب موضوعنا وهو ليس منهجية التنمية ولكن : النموذج التنموى ..

وأظن أن النموذج التنموى لدول العالم الثالث منذ الستينات تسبب ولا يزال في عدة مشاكل ، لأنه مبنى على التقليد الأعمى بدون دراسة كافية للمناخ والبيئة والقيم التي يتطور فيها ، وبدون الاهتمام بأهداف الشعوب وانعدام رؤيا للمجتمع .. وانعدام الرؤيا هو أخطر من التخلف ولماذا لا يمكن أن تكون لنا رؤيا مجتمعية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .. لماذا ؟

الجواب: من له الحق في أن يحتكر تكوين هذه الرؤيا؟

إن هذه الرؤيا لن تكون حقيقية إذا لم تكن رؤيا لكل المجتمع ، رؤيا بمشاكل كل فئات المجتمع .. فكيف تكون رؤيا بدون تعددية ؟ وبدون حرية الرأى التامة ؟ وأقولها وأكررها: ليس في الإسلام حدود للتعبير عن الرأى .. وأتحدى أي عالم ، كيفما كان ، أن يعطى تفسيرا بأن الإسلام قد جاء بحدود في التعبير عن الرأى . التعبير عن الرأى . التعبير عن الرأى . التعبير عن الرأى مضمون ما دام الإنسان لم يمس حقا من حقوق إنسان أخر .. وهذا موجود. في جميع القوانين .. إن من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه .. وبدون ممارسة حرية التعبير لا يمكن أن نتقدم .

فليست عندنا رؤيا .. رؤيا الطالب في المشاركة .. رؤيا حقوق الإنسان .. رؤيا التعددية .. وهناك مشاكل أخرى ناتجة عن تقليد النموذج التنموى للبلدان الصناعية .. وهي مشاكل ثلاث :

 ١ - الأمية : فعندنا أكثر من نصف مجتمعنا أمى . والعالم العربي والإسلامي له الرقم القياسي ..

#### ٢ – البحث العلمي ..

٣ - القيم .. وأعنى أن يكون للإنسان اعتبار فى مجتمعه .. وهنا أؤاخذ بعض المثقفين الذين نسمع منهم اليوم لغة غريبة .. إنهم يقولون : إن شعوينا متخلفة ، ومجتمعنا ليس مستعدا للايموقراطية ، والجمهور جاهل .. أية ديموقراطية هذه ؟ أكان الجمهور جاهلا عندنا كان يحارب فى الجبال من أجل الاستقالال \* ؟ عندما كان يموت شهداء فى سبيل تحرير البلاد التى أنت يا مثقف تتصرف فيها اليوم ، سواء كنت فى المغرب أو الجزائر أو تونس أو پاكستان أو أندونيسيا .. عندها كان مجاهدا .. أما اليوم ، وقد وصلت يا مثقف إلى الحكم ، تقول : « لا .. المجتمع ليس ناضجا وليس مستعد للديموقراطية ».

كيف يمكن أن نصل إلى عدالة ونؤسس رؤيا لمجتمع بدون هذه المشاركة وبدون معاملة شعوبنا معاملة أخرى غير هذه العجرفة الجديدة لبعض المثقفين التابعين الذين أصبحوا مهجرين داخل بلدانهم ..

وهذا نوع آخر من هجرة الأدمغة .. وهو أن بعض المثقفين بقوا في بلادهم

<sup>\*</sup> أوكان جاهلاً عندما ذهب لصناديق الانتخاب !

وأصبحوا كأنهم جاؤوا من بلاد أخرى .. هذا مواطن من بلادك ولكن كأنه جاء من الخارج ليشتغل معك ..

هذا نوع من الهجرة ..

لأن هذا قد هاجر قيِّمة .. هاجر مناخه .. صار عنصرا لحضارة وثقافة أخرى وهو معك يقول لك : أنا منك ..

فى السابق ، وأنا أعرف فى الحركة الوطنية ، كانت حرمة للمدرسة ، سواء كانت هذه المدرسة هى (الزيتونة) أو (القروبين) .. ففى المغرب ، عندما يحاول شرطى فرنسى أن يدخل إلى حرم (القروبين) تهتز البلاد كلها . و ٤٠٠ ألف عسكرى فرنسى متمركز هنا وهناك .. البلاد تهتز لمجرد أن حاول شرطى فرنسى واحد أن يدخل إلى مبنى القروبين .. إلى مكان له حرمته .. إلى مكان علم ..

والحرم له شروط من جميع النواحى .. حرم من جهة الشرطة .. حرم من جهة السلطة ... حرم من جهة السلطة ... حرم واحترام للعالم نفسه ، وداخل نفسه .. فهذا مكان علم .. وهناك أشياء مباحة وما هو غير مباح ... هناك رقابة ذاتية لاحترام الغير ..

هذا الحرم ليس موجودا .. ويوميا نقرأ في الصحف أن وزراء مسئولين عن التعليم العالي يعطون تعليمات لتدخل الشرطة .

أما إذا تحدثنا عن البحث العلمي ، فهذا موضوع فيه ما فيه ..

وناخذ مثلا من بلد كاليابان .. إذا أخذنا ميزانية البحث العلمى
وميزانية وزارة الداخلية كلها ، لأن اليابان أيضا فيها مشاكل
أمنية ، ولها شرطة خاصة والجيش الأحمر ، نجد أن النسبة مى
سبعين إلى واحد .. فكل دولار يذهب إلى شرطى فإن سبعين تذهب
في نفس الوقت إلى البحث العلمي ..

ولا داعى لأن أعطيكم مقارنة مع بلداننا .. \*

<sup>\*</sup>ميزانية البحث العلمي في مصر كما صرحت وزيرة البحث العلمي للمصور في عدد ٢ يونية ١٩٩٥ : ١٦٠ مليون جنيه ، ٨٠ ٪ منها للمرتبات ، بنسبة ٢. ٪ من ميزانية النولة ، في الوقت الذي أقامت فيه النولة مدينة إعلامية بعدة مليارات ١

ولكن دعوبنا نتكلم عن جانب أخر من الموضوع .. فبعضهم يقول لنا : لابد من المساعدات الفنية ..

أية مساعدات هذه ؟

تعالوا بنا إلى الأرقام .. وأقدم لكم أرقاما من فرنسا .. عن الأشخاص الذين وصل تكوينهم إلى ما فوق الدكتوراه:

الرقم القياسى للمغرب وهو ٦٥٠ ، ويأتى بعد الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا .. بعد هذه الدول العظمى يأتى المغرب بعدد ٦٥٠ إطار بمستوى ما فوق الدكتوراه .. وبعد إسبانيا وإيطاليا وكندا تأتى الجزائر بنسبة ٥٠٠ ، وبعد بولونيا والبرازيل تأتى تونس بنسبة ٤٥٠ .

إن لنا ١,٥٠٠ على الأقبل ، وهو عبد لا يحصبى الأشخاص المعجودين في الجامعات ... ونحن ليست لنا حتى إحصائيات في هذا المضمار ، ونذهب دائما إلى مكاتب الهجرة بالدول الأجنبية للحصول على أرقام ...

إننا لا نعطى أية قيمة لمفكرينا وأدمغتنا ولانتابعهم إلا من الناحية الأمنية ... وهاقد تسأل عن فلان ، فيقال لك : « نعم ، نعرفه ، لقد وصلنا تقرير عن أخر معاضراته .. وقد قال في معاضرته ببروكسل كذا وكذا » ..

عندنا هذه القدرة لاستخدام العلوم والتكنولوچيا لمتابعة هؤلاء المفكرين ..

ولكن إذا سالت كم عندنا من الفيزيائيين والكيماويين والمختصين في القانون الدولي . قيل لك : • لا ندر ، وعليك الاتصال بالسفارة الفرنسية أو الإنجليزية ...

<sup>\*</sup> في نفس عدد المصور ، سئلت الوزيرة : هل لدينا حصر بالعلماء المصريع بالخارج ؟ فأجابت : يتم الحصر حاليا ، ويُساعدنا في هذا الأمم المتعدة !

# العرض في أصله قدم خلال ندوة دولية حول «هجرة العقول» ، (جمعية «النهضة») ، الجزائر ـ أبريل ١٩٩١

- د المساء ، ، ٢٦ أبريل ١٩٩١ .
  - و القبر ٢٧٠ أبرل ١٩٩١ .
- د السلام ، ، ٢٥ أبريل ١٩٩١ .
- و الخضراء ، ١٠ مايو ١٩٩١ .
- HORIZONS, 25 04 1991.
- EL MOUDJAHID, 25 04 1991.

# مستقبلنا بعد الحرب

قراءة مستقبلية حول تحديات الواقع وضرورات المستقبل

ماضى المستقبل



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# الجزائر وفرنسا والا'مم المتحدة \*

إن المقعد الذي يمثل الوفد الفرنسي بهيئة الأمم المتحدة ، يشغله الآن وزيرها في الشئون الخارجية السيد بينو ، في الوقت نفسه الذي تعرض فيه على منظمة الأمم المتحدة مناقشة قضية الجزائر ، مما يمكنه أن يؤخذ كتحسن في الموقف الفرنسي ، خاصة عندما نقارن ذلك بالطريقة التي انسحب فيها الوفد الفرنسي من الأمم المتحدة خلال سبتمبر ١٩٥٥ . وقد كان انسحابها رغم كل شي أكثر شرفا بكثير من أن تبقى صامتة تجاه الاتهامات الموجهة إليها . في ذلك الوقت كانت فرنسا هي التي فتحت السجال قبل اللجنة السياسية لهذه الهيئة الدولية . وفي كلمة للسيد بينو استمرت خمس ساعات دافع خلالها عن الموقف الفرنسي قبل أن يكون أي اتهام قد وجه لفرنسا بعد .

إن الحل المناسب في مجموع المناقشات الخاصة بالقضية الجزائرية كان ممكنا فرضه بون الرجوع إلى ضعف المبررات الفرنسية أو إلى الحقيقة الواضحة في التدخل الأفرو أسيوى .إن ما عندنا هو في الواقع : ١٠ ملايين شخص قوى يطمحون إلى الحرية والحكم الذاتي . وتمت مقاومتهم من طرف نصف مليون جندى فرنسي ، إضافة إلى قوات الأمن المستقرة محليا هناك بأسلحة أوروبية متطورة ..

وكانت هيئة الأمم المتحدة قد ساعدت أنذاك حركات التحرر الوطنية مثل ما هو الشأن بالنسبة للحركة الأندونيسية أو بتونس أو المغرب ، وتم تفويت القرارات فقط بعد عدد من الصعوبات ، بمساطة فرنسا والأطراف المختصة التي جاحت بإسم السلام ... إن هذه السياسة السلبية في داخل الأمم المتحدة حالة متخلفة ، يجب إصلاحها طبقا للمقاصد الأفضل ، أي أن بلدا يناضل من أجل استقلاله من حقه أن لا يقدم داخل المنتظم الدولي كمقاومة مسلحة . ففرنسا وكل القوى الاستعمارية لم يسبق لها أبدا في

<sup>\*</sup> فسرانر ۱۹۵۷.

تاريخها أن وهبت الاستقلال لإحدى مستعمراتها . وهو وحده شهادة عليها بدءا من سوريا إلى لبنان إلى الهند الصينية إلى تونس والمغرب ، كل هذه الدول نالت استقلالها بعد كفاح مسلح وانتصار عسكرى أو تفاوض على الاستقلال بعد طول مدة التصارع العسكرى.

إن مناقشات الأمم المتحدة رغم تقديرها واحترامها للحركات المعادية للإمهريالية ، فإنها تحتفظ بممثليها وقادة هذه الحركات خارج الأعضاء الممثلة داخل الأمم المتحدة ، وهو ما يمكن نعته بسلوك ذى طبيعة نفاقية ، ولعله درسهم الأول فى الديپلوماسية والشئون الخارجية .

وتجد هناك عددا من الدول تتغذ مواقف ضد حركات التحرر الوطنى ، وتتهم قياداتها بالإرهاب والعصابات '' ، ولكن من هذه الدولة التى لم تبعث من هذه الدول ببرقيات إلى زعماء الحركات التحررية عند نيلها للاستقلال ؟

إن مداخلة الوفد الأمريكي على لسان السيد لودج يوم ٦ فبراير أثارت انتباهنا أكثر من غيرها بتحديد التناقضات الرئيسية للأمم المتحدة ، خاصة فيما يتعلق بالطرف الإسرائيلي ـ الفرنسي ـ البريطاني في العدوان ضد مصر . وقد لقى السيد لودج ترحيب ورضى الفرنسيين خلال مناقشات القضية الجزائرية داخل الأمم المتحدة ، وطرح بوضوح أن وفده يعترض على دخول أي طرف آخر مع الجهود الفرنسية لحل المشكلة الجزائرية ٢٠ . ولا يمكن تفسير الموقف الأمريكي إلا كدعم للإستعمار الفرنسي بالجزائر . ولكن المحزن أن لا أحد تحدث عن الشباب الجزائري الذي كان يقتل على مسمع ومرأى من الجميع ، ومن طرف فرنسا القابعة بالأمم المتحدة ، بل إن الوفد الفرنسي حينها تحدث عن هدف « العالم الحر ، وتهجم على المساعدات المصرية بدعم الجزائريين بالأسلحة .

۱۹۵۷ ان وصف الحركات الوطنية بالتطرف قديم قدم هذا المقال الذي كتب ۱۹۵۷ ، بل قبل ذلك إتهم الإنجليز مصطفى كامل وسعد زغلول أوائل القرن بالتطرف ، ولم تكن كلمة الإرهاب دخلت القاموس السياسي بعد .

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*</sup> ما أشبه هذا بإسلوب الحكومة الإسرائيلية ، ومعها الأمريكية حين تعلنا أن حل المسألة الفلسطينية بالتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين ، فتكون إسرائيل خصم وحكم !

إن الخطأ الفادح الذي ترتكبه الأمم المتحدة هو أنها لم تفهم بعد قوة وحقيقة الروابط التي تجمع دول العالم العربي في نضالها من أجل الاستقلال والتحرر من الهيمنة الأجنبية . وفي اليوم الذي ستفهم فيه الأمم المتحدة هذه الحقيقة ، من الممكن أنذاك أن تكون قادرة على أن تفهم أن لا فرق بين الوطنية العربية في هذا الطرف أو ذاك ، لأن أهداف وطموحات الحركة التحررية العربية غير قابلة للتقسيم ، وكل ما تبرهن عليه الولايات المتحدة بسياستها الحالية ، يعكس عدم صدق عواطفها « المعلنة » تجاه العالم العربي وفي الشرق الأوسط ...

إن الأمر لا يتعلق بمستقبل الجزائر وحدها ، التي تبدو مهددة بالموقف الذي عبرت عنه الأمم المتحدة ، لأن مستقبل الجزائر واضح للجميع مع قليل من الوعى وقليل من المعرفة للقوى الفاعلة خلال هذه المرحلة من القرن العشرين ، ولكن الخطر على الاحترام والثقة في تحول الأمم المتحدة إلى « عالم حر » ، الأمر الذي بلغ الآن مستواه القانوني .

THE ARAB NEWSLETTER, ARAB STUDENTS UNION, IN THE UNTTED KINGDOM February 1957, London.



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# تضامن البلدان الغربية مع البلدان النامية هو مجرد رياء \*

كل هذا الكلام الكثير في أوروبا الغربية ، عن التضامن مع البلدان التي في طريق النمو ، لا يعدو أن يكون مجرد رياء . فالمساعدات المقدمة لهذه البلدان تسيئ إليها أكثر مما تفيدها ، كما أن البلدان المصنعة الفنية ، ترفض بشكل مطلق ، مساعدات البلدان التي في طريق النمو ، في المجال الذي قد تظهر فعاليته في المستقبل وهو نقل التكنولوجيات الجديدة والبيوتكنولوجيات .

في سنة ١٩٨٧ ، سقط في العالم الثالث من القتلى بسبب الحروب ، أكثر مما فقده الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية ، دون أن يثير ذلك أقل رد فعل من جانب الأورپيين الغربيين . بل إن هؤلاء يستفيدون من هذه الحروب .

كانت تلك مجموعة من التأكيدات التى أثارت مجموعة من رجال السياسة الاجتماعيين الديموقراطيين والاشتراكيين في المجموعة الاقتصادية الأوروبية والبلدان الشمالية ، وهم يستمعون إلى الهروفيسور المغربي السيد المهدى المنجرة ، خلال مؤتمر حول المجموعة الاقتصادية الأوروبية والبلدان التي في طريق النمو ، عقد في مطلع هذا الشهر (يناير ١٩٨٩) بكوپنهاجن.

لقد عمل الدكتور المهدى المنجرة منذ أكثر من عشرين عاما داخل مجموعة من المنظمات الدولية المهتمة بالوضعية في البلدان التي في طريق النمو ، وبالرغم من تركيزه على إبراز المشاكل المطروحة ، فقد كان يعزز تأكيداته بأرقام وأمثلة وقد اختتم عرضه بتحذير الشعوب الغربية قائلا : • إن التطور سيكون سريعا جدا خلال السنوات المقبلة وإذا لم تبد الولايات المتحدة وأوروها الغربية إرادة في التكيف ،

<sup>\*</sup> بنابر ۱۹۸۹ .

فإنها ستنتكس بسبب تقدم اقتصاديات وثقافات العالم الثالث ».

# نزعة مركزية اوروبية

إن أهم عرقلة تحول دون قيام حوار حقيقى بين الشمال والجنوب ، ليست سياسية ولا اقتصادية أو اجتماعية ، يقول الدكتور المهدى المنجرة ، بل ثقافية ، بالأحرى . إن مجموع الحوار تخترقه نزعة مركزية أوروبية . إن السوق الأوروبية المشتركة ـ يضيف الدكتور المهدى المنجرة ـ تمثل اليوم ٢ ٪ من سكان العالم ، وإذا أضغنا إليها الولايات المتحدة ، فإننا سنصل ربما إلى ١٠ ٪ . وسيمثل سكان المجموعة الاقتصادية الأوروبية ، في سنة ٢٠٠٠ أقل من ٥ ٪ من سكان العالم ، وفي سنة ٢٠٠٠ سيكون الرقم هو ٣ ٪ . ولي متى ستستمرون في الاعتقاد ـ يقول الدكتور المهدى المنجرة ـ بأن باقي العالم سيترك قيمه ، خاضعة لهيمنة تقليد يهودى ـ مسيحى ، وتقليد شرعى أوروبي لا يرجع إلا لبعض مئات من السنين ، في الوقت الذي توجد فيه بلدان في أسيا تستطيع أن ترجع تقاليدها إلى ٥٠٠٠ سنة إلى الوراء ؟

« إلى متى ستستمرون فى الاعتقاد بأن العالم قد بدأ مع الثورة الصناعية ؟ إلى متى ستستمرون فى وضع كمامات على أعينكم ، أمام تاريخ بلدان أخرى ؟ إلى متى سيظل ٩٠ ٪ من سكان العالم مضطرين لتعلم لغتكم ، وموسيقاكم ، وأدبكم ، وثقافتكم ، فى الوقت الذى لا تبدون فيه أى اهتمام بتعلم ومعرفة لغتهم ، وموسيقاهم وأدبهم وثقافتهم ؟ » .

ولأن موضوع المؤتمر كان هو « التبعية والتضامن المشتركين ، فقد واصل الدكتور المنجرة عرضه بقوله : « إن أول فكرة ينبغى أن تتبادر إلى الذهن ، عندما نتحدث عن التبعية والتضامن المشتركين ، هى فكرة : « هذه بتلك » . ينبغى أن نتعلم من الآخرين ، وأن نستمع إليهم ، لا أن نكتفى بمخاطبتهم بطريقة دوغمائية .

وقبل أن يتحقق ذلك ، لا يمكن أن يكون هناك حوار بين الشمال والجنوب.

# ليست هناك اية مساعدة في مجال البيو. تكنولوجيا . .

و بخصوص التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدان النامية والبلدان المصنعة ، قال المهدى المنجرة: إننا في طور الدخول في مرحلة انتقالية بين مجتمع إنتاجي ، بدأ

مع الثورة الصناعية ، ومجتمع علمى . فالرأسمال أصبح ثانويا ، أكثر فأكثر ، والكائنات البشرية وكذلك الموارد الطبيعية ستكون لها أهمية أقل في التطور في المستقبل . فبعد أقل من ١٠ سنوات ، ستتمكن الشركات المتعددة الجنسيات في بلدان الشمال ، من وضع أبناك چنتيكية تمكنها من إنتاج عدة أنواع من كل ما يوجد ، وتمكنها من تثوير كل حياتنا ولكن لا يوجد بلد واحد في العالم الثالث يملك بنكا چنتيكيا . ونحن لا نتوفر حتى على ذاكرة حول كائناتنا الحية . وقد قررت المجموعة الاقتصادية الأوروبية والبلدان الفنية ، أن لا تترك للعالم الثالث حق المشاركة في هذه التطورات التكنولوچية والبيولوچية . وهي ترفض بكل بساطة التعاون معنا في هذا المجال.

لقد كانت لى قبل مدة - يضيف الدكتور المنجرة - عدة مراسلات مع المندوب الأوروبي للتنمية ، الاشتراكي إدهار بيزاني ، حول هذا الموضوع ، وبعد اجتماع مع مجموعة من البلدان الأمريكية اللاتينية ، رفضت المجموعة الاقتصادية الأوروبية ، رسميا ، التعاون مع البلدان النامية في هذا المجال ، و إما لأنها لازالت غير مستعدة لذلك ، وإما لأنها ستصبح منافسة قوية لنا ، ، فكيف يمكنكم إنن أن تتحدثوا عن التضامن ؟

# المساعدة هسى السيندا

ولا يبدى الدكتور المنجرة أى تعاطف مع المساعدة التقليدية . (AD IS ADS) ، المساعدة هى السيدا ، ما الذى يميز السيدا ، فى الواقع ؟ إنها تعظم دفاع جهاز المناعة ، وتعظم قدرات الجسم البشرى على الدفاع عن نفسه بنفسه . نفس الشئ تعاما يحدث مع المساعدة للبلدان النامية .

هناك دراسات أجريت في العديد من مناطق العالم تبين وجود علاقة مباشرة بين المساعدات المقدمة للبلدان النامية والمجاعة ، فكلما تزايد حجم المساعدة المقدمة ، كلما أصبح الناس الذين نرغب في مساعدتهم عاجزين وتابعين . إن المساعدة المقدمة للبلدان النامية تكرس وتعزز نموذجا ما فتئ يؤكد فشله باستمرار . وما دامت هذه البلدان لم تأخذ بنمط تنمية مغاير ، فإن هذه المساعدة لن يكون لها أي تأثير إيجابي ، بل إنها لن تؤدي سوى إلى الفساد .

لقد قامت المجلة الأسبوعية الأمريكية « تايم » في فترة معينة بدراسة في أمريكا اللاتينية ، بينت أن ٤٠ ٪ من المساعدة ومن القروض الممنوعة لهذه القارة كانت تعود إلى حسابات بنكية ، سرية ، في الأبناك الغربية . إن المساعدة المقدمة للبلدان النامية أصبحت قضية أعمال .

# ضرورة تغييــر النظــام

وقد بینت دراسة فرنسیة أجریت بعبادرة من الرئیس الفرنسی فرانسوا میتران ، بعد تولیه منصب الرئاسة ، أن كل فرنك تقدمه فرنسا فی شكل مساعدة للبلدان النامیة ، تعصل مقابلة علی خمسة فرنكات فی شكل مبادلات ، فمن یساعد من ؟ وعندما یتحدث تقریر براندت عن تعویل الموارد وهو یقصد فی الواقع المال ، أقول : إنه لم یفهم أی شئ فی المسألة .

وعندما يتحدث الاشتراكيون من نوى النوايا الحسنة في بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية عن الزيادة في المساعدة المقدمة للبلدان النامية، أجيبهم: أدرسوا أولا الأضرار الناجمة عن هذه المساعدة . لماذا يوجد سكان فقراء ؟ إن جوهر المشكل ذاته هو الذي يحتاج إلى حل .

إن الأمر لا يتعلق بتقديم الصدقة ، بل بتغيير مجموع النظام الدولى بشكل يؤدى إلى تقليص الاختلالات والفوارق على المستوى العالمي ، وبالتحديد ، كما حدث في البلدان الأوروپية المتقدمة . وإذا كنتم ، كاشتراكيين ، تعطون معنى ولو محدودا للتضامن العالمي ، فينبغي عليكم أن تعملوا لصالح مثل هذا التغيير الجوهرى . هذا هو السبب الذي يدفعني إلى مطالبتكم بمراجعة موقفكم من المساعدة المقدمة للبلدان النامية .

#### الكرامسة

إن التنمية يمكن أن تختزل في شي واحد ، هو : الكرامة ، يقول الدكتور المنجرة ، والكرامة هي جزئيا ، إلى أي حد يملك الناس تأثيرا على حياتهم الخاصة ، وعلى تطور مجتمعهم ، ولكنها كذلك ، إلى أي حد يمكن للناس أن يسيروا في الشارع ، في بلدهم ،

دون أن يخافوا من الشرطة . وهي أيضا احترام حقوق الإنسان ، وحرية التعبير .. الغ .

أين هو تضامن أوروبا الغربية في هذه القضية ؟ في أوروبا الغربية ، تنتهك حقوق الإنسان في صفوف ما يسمى بالعمال الأجانب يوميا ، بون أن يتدخل أي أحد . وخلال ١٨ شهرا تمكنت مجموعة ، أنتمى إليها ، من إنشاء منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب ، ولكن إقدام مجموعة من العمال الأجانب على اتخاذ خطوة مماثلة في بلد من بلدان أوروبا الغربية ، سيؤدى لا محالة إلى ارتفاع صبحات مرائية.

وإذا قارنا لائحة البلدان التي تقدم لها المجموعة الاقتصادية الأوروبية المساعدة ، بلائحة للبلدان التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل خطير ، فإننا سنجد نسبة عالية من التطابق . ولكن من يقوم بشي ما في هذا المجال ؟ قد تتخذ مجموعة من القرارات داخل البرلمان الأوروبي ، ويعتبر أصحابها فيما يبدو أنهم قد غسلوا أيديهم من المشكلة ، وأنهم فعلوا كل ما في استطاعتهم !

### اللامبالاة إزاء التسروب

فى أوروبا يجرى الحديث كثيرا عن كون أننا فى طريق الدخول فى مرحلة سلمية مع الانفراج الذى تشهده مختلف مناطق العالم . ولكن حاليا يوجد ٢٢ نزاعا مسلحا تجرى كلها كما لو كان الأمر صدفة ، فى العالم الثالث ، وقد أدت إلى مقتل أكثر من ٢,٢ مليون شخص ، فى سنة ١٩٨٧ وحدها . إنها خسائر تفوق بكثير خسائر الحلفاء الغربيين خلال الحرب العالمية الثانية ـ ولكن فى تلك المرحلة كان الأشخاص الذين يموتون يتوفرون على لون أخر ..

والعديد من هذه الحروب تخاض بـ « الوكالة » ، أى لحساب القوى العظمى أو لحساب بولة أوروبية ، كما أن الصناعات المنتجة للسلاح فى هذه البلدان هى التى تكسب أموالا طائلة من خلال تزويد البلدان والحركات الثورية فى الجنوب بالأسلحة . وكل ذلك يتم فى إطار الابقاء على التوزيع الحالى للقوى والنفوذ . فلو أغفلت الدولة الفرنسية على سبيل المثال إرسال شيكات إلى العديد من مناطق العالم ، فى العشرين من كل شهر ، فإن العديد من الحكومات الأفريقية ستختفى من خريطة العالم .

#### أدمغنة البلدان النامينة

وقد حذر الدكتور المهدى المنجرة رجال السياسة الأوروبيين ، من التحولات الكبرى التي سوف تحدث خلال السنوات المقبلة قائلا .

« بعد عشر سنوات ، سوف ان يعود العالم الثالث في حاجة إلى البلدان الغنية ! ففي سنة ٢٠٠٠ ، سيوجد المسكون الحقيقيون بزمام السلطة ـ أي الأدمغة ـ أساسا في رؤوس أشخاص يعيشون في العالم الثالث أو ينتمون إليه ، وقد لفت المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي الانتباه ، في تقرير له ، إلى كون ما لا يقل عن ١٥٠ شخصا من أصل مغربي يرتبطون بالمركز كباحثين . كما كشفت دراسات أمريكية أن « عدد الأجانب الذين يُدرسون في الجامعات الأمريكية ، هو من القوة بحيث يمكن وصفه بالمثير للقلق » . وهنا يمكن بل ينبغي بطبيعة الحال أن نوجه انتقادات للمغرب لكونه لم يحسن استغلال هؤلاء الأشخاص بعد أن أنفق دافعو الضرائب ما يقارب الـ ٢٠٠٠ ، ١٥٠ دولار ، من أجل تكوين كل واحد منهم ، ولكن في بلدان أخرى تحققت خطوات مهمة في هذا المجال : فالصين والهند ، مثلا أجريا تجربتهما الأولى لشبه الموصلات (Semi-conductors) .

إن جيلاً جديدا يولد في العالم الثالث ، وهو لن يستمر في التحدث بلغتكم . ولم يعد هناك سوى القليل من الوقت للتكيف ، والرهان يتعلق بمستقبلكم أنتم في العالم الغني . أما نحن فليس لنا ما نخسره ...

بهذه العبارات أنهى اليروفيسور المهدى المنجرة خطابه ...

- الاتحاد الاشتراكي ، ، ه مارس ١٩٨٩
- "INFORMATION", 31 01 1989, Copenhagen
- POLITIKEN,14 1- 1989, Copenhagen
- " ALMAGHRIB", 22 02 1989, Rabat.

# الفرنكفونية والعلاقات الدولية \*

الكتاب الذى أقدمه اليوم ، والذى يحمل عنوان و المغرب العربى والفرنكفونية، يمكن - في اعتقادى - أن تتم قراحه بعدة طرائق ، ولكن أعتقد أنه من الضرورى أن أقدم توضيحا يتعلق بالسياق الذى ولد فيه .

فهو ليس كتابا يتناول اللغة الفرنسية ، ولا الثقافة الفرنسية ، في حد ذاتها ، بل هو كتاب يتموضع في مستوى دراسة العلائق الدولية ، فمنذ سنة ١٩٨٦ ظهر نوع من اللقاء السنوى يطلق عليه اسم و القمة الفرنكفونية ، وقد عقد مؤتمر القمة الفرنكفونية الأول في فرنسا ، بهاريس ، في فبراير ١٩٨٦ . وهنا ينبغي التمييز بين مؤتمر القمة الفرنكفوني ، والمؤتمر الفرنسي - الإفريقي، ( مثل الذي عقد مؤخرا بالمغرب ) ، وهو مؤتمر سابق للمؤتمر الفرنسي - الإفريقي مو مؤتمر تلتقي فيه فرنسا مع مسئولي بلدان كانت تتحمل في الماضي مسئولية علاقاتها الدولية ، أي المستعمرات السابقة - بلدان فرانكفونية أخرى . أوروبية ، مثل بلچيكا واللوكسومبورج ، كما يضم كذلك الكيبيك وقد حدث مشكل كبير - على مستوى العلاقات الدولية - حول ما إذا كان من حق الكيبك أن تمثل في مؤتمر دولي ، وذلك منذ عهد الرئيس شارل دوجول .

# عمل جمساعي:

إذن ، أريد أن أموضع هذا الكتاب في إطار مؤتمر القمة الفرنكوفونية ، لأن المؤتمر الفرنكفوني الثاني عقد في الكيبيك ، وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر نظم مركز العلاقات الدولية بالكيبيك مناظرة حول مستقبل هذا المؤتمر الفرنكفوني . وكان من بين الحاضرين الذين تم استدعائهم لحضوره ثلاثة أشخاص من المغرب العربي ، هم بكار

<sup>1949 \*</sup> 

التوازنى ، وهو وزير تونسى سابق للصناعة والتجارة ، يتولى حاليا منصب الكاتب العام للغرفة التجارية الفرنسية - العربية (بپاريس) ، والسيد سليمان الشيخ ، الذى كان يشغل منصب عميد جامعة الجزائر ، وهو حاليا وزير للتعليم ، بعد التغييرات الأخيرة ، بالإضافة إلى ، أنا شخصيا كأستاذ جامعى من المغرب .

وعلى إثر المناقشات التي جرت على هامش المناظرة المذكورة ، فكرنا في تجميع أفكارنا ، حول المؤتمر الفرانكفوني أو الفرانكفونية ، وتقديم وجهة نظر مغربية حولها ، وسوف لن أتحدث هنا عن الاقسام الأخرى ، لأننى واحد من المؤلفين ، ولكننى أشير باختصار إلى أن سليمان الشيخ يوضح الطريقة التي تمت بها محاربة اللغة العربية خلال سنوات طويلة في الجزائر ، ويقول ، بروح جد متفتحة، بأنه من غير المكن أن نطلب من أناس أن ينسوا ، بين عشية وضحاها ، ١٣٠ سنة ، تعرض خلالها شئ حميمي بالنسبة إليهم ، وهو لغتهم الأم ، لغتهم الوطنية ، لحرب شرسة ، إلى الحد الذي جعلهم يعانون اليوم من شكل من الاستلاب الثقافي لا يرجع إلى وجود اللغة العربية ... وأطروحة سليمان الشيخ هي أنه لا يمكن الحديث عن الفرنكفونية دون التفكير في هذه السنوات الطويلة التي تمت خلالها محاربة اللغة العربية ...

الاشكالية التونسية أقل خطورة ، لأن التونسيين احتفظوا دائما بنوع من الازدواجية اللغوية ، التي تمكن الناس من الانتقال بسهولة من لغة إلى أخرى ، وهي ربما من خصوصيات بلدان المغرب العربي التي لا يعاني فيها الناس من اختلاف في التوازن ، فهم مرتاحون تماما بلغتهم الأم ، أما الفرنسية فهي بالنسبة إليهم لغة يستعملونها كأداة ثانية ، كما يمكنهم أن يتعلموا لغة ثالثة أو رابعة ...

فيما يخص الدراسة التى ساهمت بها فى هذا الكتاب ، فهى دراسة للعلاقات الدولية ، وأكرر مرة أخرى ، أنها لا تتهم إطلاقا اللغة الفرنسية ـ التى أستعملها الآن أمامكم ـ الشئ الوحيد الذى ألح عليه ، كظاهرة من ظواهر العلاقات الدولية ، هو أنه ليست الفرنسية من جهة، بل مفهوم الفرنكفونية ، وهناك فرق كبير بين اللغة الفرنسية ، والثقافة الفرنسية من جهة ، والفرنكفونية التى يفترض أنها تضم كل البلدان التى تستعمل فيها اللغة الفرنسية ، والثقافة الفرنسية . إذا أقول ، إن مفهوم الفرنكفونية لا يمكن فصله عن سياقه التاريخي المرتبط وراثيا بالمرحلة الاستعمارية ، وكذلك بمرحلة

تصفية الاستعمار التي لا زالت لم تكتمل بعد ، وبالتحولات الإيجابية التي تحملها هذه الأخيرة ( تصفية الاستعمار ) على المستويين المتوسط أو البعيد .

وبالنسبة إلى ، أقول كأحد هواة الدراسة المستقبلية . بأن مستقبل اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية ، في حد ذاتها ، في مواجهة الهيمنة الثقافيةالتي تتربص بالإنسانية ، يهمنى كثيرا ، أي أنه حتى بالنسبة لشخص يفكر في نوع من التوازن الثقافي العالمي ، حيث ينتظر أن تصبح الأسپانية اللغة الأولى في الولايات المتحدة قبل سنة ٢٠٣٠ ، (قد يبدو ذلك بعيدا جدا ، بالنسبة للبعض ولكن الحقيقة هي العكس تماما ) ، فإذا علمنا أن نصف الولايات الأمريكية تستعمل الآن الأسپانية كلفة رسعية في كل الإدارات وفي كل الوثائق ، وإذا أضفنا إلى ذلك وزن أمريكا اللاتينية ، ونسب النمو الديموجرافي في أواسط السكان من أصل إسپاني ، في الولايات المتحدة ، فإن الإسپانية ستصبح على الأقل من حيث عدد الذين يتكلمون بها ، لغة قد تكون مرة أخرى عنصرا للهيمنة الثقافية ... إذن ، ما أريد أن أقوله هنا هو أن ما سوف يحدث للغة الفرنسية أو الثقافة الفرنسية ، يكتسي أهمية كبرى. ليس بالنسبة للغة الفرنسية في حد ذاتها ، بل بالنسبة الفرنسية ، يكتسي أهمية كبرى ليجد العالم كله نفسه مؤطرا بتيار ثقافي واحد ، كيفما كان نوعه ، سوا ، كان إنجليزيا أو يابانيا أو صينيا أو هنديا أو برتغاليا ...

### الفرنكفونية ٠٠ واللغة الفرنسية

ما أقصده إنن هو أننى أضع جانبا اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية ، لأتنى أعتبر أنهما يمثلان ـ في إطار العلاقات الدولية ـ عنصر توازن . إنهما يتيحان للناس إمكانيات متعددة للانفتاح على الثقافة العالمية ، وليس فقط على تيار واحد تتزايد هيمنته باستمرار وهو التيار الأنجلو ساكسوني .

عندما ناخذ مفهوم الفرنكفونية ، وأنا لا أتحدث هنا مرة أخرى عن اللغة الفرنسية ، بل عن الفرنكفونية ، عندما ناخذ هذا المفهوم كأساتذة جامعيين وباحثين ، فأتنا نتعامل ـ كما نتعامل مع أى موضوع كان ـ انطلاقا من مقياس معروف ، وهو أننا لكى ناخذ أى موضوع بجدية ، في العالم الأكاديمي ، فإن المؤشر الوحيد الذي نتوفر عليه هو عدد الأطروحات والأبحاث التي كتبت حوله . لأن أي موضوع جدى على صعيد المعرفة ، يشكل ، عاجلا أو أجلا موضوع بحث على المستوى الجامعي .

يوجد في فرنسا نظام أخبار إعلامية ، يسمى تيليتيز ، يمكن استفساره بطريقة المنيتيل ، ليعطيك مواضيع كل الأطروحات التي قدمت في كل الجامعات الفرنسية من ١٩٧٧ إلى سنة ١٩٨٧، أي طوال الـ ١٥ سنة الأخيرة ... عندما استفسرت بنك المعطيات الفرنسي هذا ، حول ما أنجز في الجامعات الفرنسية حول الفرنكفونية ، حصلت على بحث واحد ، أنجزه طالب جزائري يسمى محمد موكول ، وكان موضوعه : « الفرنكوفونية والعربوفونية » . وهو بحث تم إنجازه في سنة ١٩٧٤ في جامعة پاريس السابعة . كما وجدت رسالتي دكتوراه السلك الثالث ، الأولى من انجاز طالب ياباني ـ واليابانيون يفعلون كل شئ ـ يسمى أودايرا ، عنوانها : « وجهة نظر يابانية حول العلاقات التجارية بين اليابان والدول الفرنكوفونية » كان يريد أن يفهم ماذا يحدث . وكيف تؤثر الفرنكوفونية على السوق . أما الأطروحة الثانية السلك الثالث ، فقد أعدها طالب إفريقي « امبوسو » حول موضوع « إفريقيا الغربية الفرنكوفونية » ، في جامعة پاريس الأولى ، سنة ١٩٨٧ ، أما رسالة الطالب الياباني فقد قدمت في جامعة تولوز سنة ١٩٨٤ .

#### تعميسر ثقافسة ولغسة

ما هو الدرس الأول الذي ينبغي استخلاصه من هذه المعطيات: ليس هناك أي فرنسي ، من أصل فرنسي ، في مجموع عالم المعرفة وعالم البحث الفرنسي ، ويكل الأموال التي يتوفر عليها المركز الوطني للبحث العلمي ، ويكل الأموال التي يمنحها عالم الفرنكوفونية من أجل تشجيع اجتماعات النجارين الفرنكوفونيين ، والرياضيين الفرنكوفونيين ، ولاعبى الجولف الفرنكوفونيين ، وكل ما شنتم من الفرنكوفونيين ، الفرنكوفونيين ، وكليما شنتم من الفرنكوفونيين ، أجل تنظيم أن تضعوا وراء أي شئ كلمة فرنكوفونية لتحصلوا على المال الذي تريدون من أجل تنظيم اجتماعات وتظاهرات .. ) .. إذن بالرغم من كل هذه الإمكانيات ، فإننا لا نجد باحثا فرنسيا واحدا ، تكرم وتفضل باعتبار مجال الفرنكوفونية جديا بما فيه الكفاية لكي يشكل موضوعا لبحث ـ هذه معطيات موضوعية ، ولا دخل فيها لأي اعتبار ذاتي ـ والوحيدون الذين كلفوا أنفسهم عناء القيام بدراسات في هذا المجال كانوا أجانب ، جزائري ، وياباني ، وإفريقي ... إذن ، المسألة لا تذهب بعيدا .

في مجال المعرفة ، وانطلاقا من هذا المؤشر ، يمكن القول بأنهم يوجعون أدمغتنا بهذه الفرنكوفونية ، من الصباح إلى المساء ، مع برامج و إيرفي ، ، و و ميدى ، و و القناة التلفزيونية المغربية الثانية ، التي ستكون في أغلبيتها فرنسية ، وكل هذا العالم ... ومع ذلك فإن الحقيقة مائلة أمامنا ، صارخة ، وهي أن الناس الجديين لا يأخذونها بجدية ، بدء من الفرنسيين أنفسهم وهذا معطى . وهذا الكتاب ، ليس نقدا للغة الفرنسية ، بل هو في الواقع دفاع عنها ، لأنه من المؤسف حقا أن يتم تعهير (Prostituer) هذه اللغة ، الكونية ، التي ساهمت في إغناء التراث الثقافي الإنساني ، وأعطيت الشئ الكثير ، سواء في مجال الأدب أو العلوم أو الطب أو الدين ... من المؤسف حقا أن يتم تعهيرها ، على المستوى الدولي ، من أجل خلق أسواق ، ومن أجل المؤسف حقا أن يتم تعهيرها ، على المستوى الدولي ، من أجل خلق أسواق ، ومن أجل تكريس هيمنة سياسية ، ومن أجل إبقاء أناس أو رؤساء دول ، في حكم ، ما كانوا ليستمروا فيه ٢٤ ساعة لولا الفرنكوفونية ... إنني أسمى هذا تعهيرا لثقافة ، وأنا أزن كلماتي جيدا ، وللغة، تستحق أفضل من ذلك .

وأنا أتذكر نقاشا طويلا مع الطاهر بن جلون ، في سنة ١٩٨١ بپاريس ، عبر فيه عن قلقه . وبالرغم من أنه الآن عضو في المجلس الأعلى للفرنكوفونية ، بعد استدعائه من طرف الرئيس ميتران ، فإنه لم يغير وجهة نظره .لقد انتقد الطاهر بنجلون هذا التصنيف المرتبط بكلمة فرانكوفونية ، حيث أن تسمية شخص ما بأنه كاتب فرانكوفوني ، أو شاعر فرانكوفوني ، لا يعني أنه كاتب فرنسي أو شاعر فرنسي . لا . هذه فئة خاصة ، إنهم فرنسيون ، أما الآخرون فإنهم كتاب فرانكوفونيون . وهو نفس ما حدث على مستوى الجامعات . ففي الماضي كان هناك تصنيف واحد . أما اليوم فهناك حدث على مستوى الجامعات . ففي الماضي كان هناك تصنيف واحد . أما اليوم فهناك الفرنسيون ، ثم الأجانب الذين يأتون في الدرجة الثانية. إنهم فئة أخرى .

هذه الحركة الفرنكوفونية ، التى يُزعم أنها تستهدف ـ فى جوهرها ـ تحقيق تقارب بين الناس ، خلقت فى الواقع حاجز بين من يستعملون اللغة الفرنسية ويساهمون فى الثقافة الفرنسية ، وهم فرنسيون ، يتوفرون على جواز سفر فرنسى ، يحمل علامة الانتماء إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية اليوم ، وبين الأخرين ، كل الأخرين ، الذين هم مجرد فرانكوفونيين ، تمنح لهم تارة جائزة الفونكور ، وتارة أخرى جائزة فيمينا ... وهذا شئ رائع ! .. انظروا إلى هذا التسامح الفكرى الذى يجعلنا نقبلهم بيننا . إنهم

جديرون بالتكريم . ولكن حذار ، إنهم ليسوا كتابا فرنسيين ! فالكاتب الفرنسي هو كاتب فرنسي ، وكل كاتب أخر غير فرنسي ، هو كاتب فرانكوفوني ...

إنن ما انتقده ، ليس هو اللغة الفرنسية ، لأننى استعمل هذه اللغة ، وأكتب بها ، كما أكتب بغيرها ، وأنا شديد الاعتزاز بمعرفتها ، وأن يخطر ببالى أن ننتقد لغة قدمت الشئ الكثير لتاريخ البشرية ... لقد قضيت جزءا مهما من حياتى فى التعاون الدولى ، وأعرف ما هى مساهمة الثقافة الفرنسية .. ولكننى أنتقد مفهوما سياسيا ، يكتسى طابعا استعماريا جديدا ، لا يقبل واقع تطور الأشياء ويريد التعلق بشئ نبيل مثل اللغة الفرنسية من أجل استعمالها كوسيلة للتفاوض من أجل إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه ، ومنع التغيير فى بعض البلدان ، بل أكثر من ذلك ، استعمالها كوسيلة لمحاربة اللغات الوطنية واللغات الأم ...

لم يحدث أبدا ، بالنسبة لأبناء جيلى ، صراع فى هذا المجال ، ولم يخطر ببالنا إطلاقا ـ على الأقل بالنسبة لأبناء جيلى ـ أن هناك تعارضا بين اللغتين . الشئ الوحيد الذى كنا نعرفه هو أن اللغة العربية ، هى اللغة الأم ، هى منبع جنورنا ، والتجسيد الحى لهويتنا ، أما اللغة الفرنسية أو الإسپانية ( فى المنطقة الشمالية ) فهى تفتح لنا نوافذ على ثقافات أخرى .. لم يكن هناك تناقض أو تعارض على الإطلاق . هذا النقاش الذى نعيشه حاليا حول العربية والفرنسية ، هو مشكل مصطنع ، افتعله أناس يحرصون على الدفاع عن اللغة الفرنسية ، بمنطق الذى لا يقبل شريكا ... أنا أو لا شئ . الفرنكوفونية أو لا شئ . هذا غير معقول !

في عالم الحرية هناك حد أدنى للاختيار . بالعكس ، إن معرفة لغة ثانية يمكن أن يكون أكثر إفادة ، إذا كنا نسيطر على لغتنا الأم ، إن أفضل علماء التربية في العالم ، وهو بياجي ، الذي توفي قبل بضع سنوات ، يبين إلى أي حد نسئ إلى طفل ، إلى حدود سن السابعة ، إذا عرضناه للغتين مختلفتين مع أمه في وسطه العائلي ، وفي المدرسة. فالشخص الذي يتكلم العربية مع أبويه ، ويذهب إلى الثانوية حيث يتعلم كل شئ باللغة الفرنسية ، يتعرض لسكيزوفرينيا (فصم) ثقافية تكتسى خطورة كبيرة . وبالمقابل فإن الشخص الذي يكتسى شخصيته أولا في المحيط الذي يعيش فيه ، والذي يتوفر ، سواء أردنا ذلك أم لم نرده ، على نسق من القيم ، والذي يتكلم لغة ثانية أو ثالثة

أو رابعة ـ بعد تثبيت هذه الشخصية ـ يتوفر أولا على أكبر الحظوظ للسيطرة على اللغات الأخرى ، ويصبح ثانيا ، شخصا متوازنا

#### استبلاب ثقبافسي

ولكن في هذا العالم الفرنكوفوني ، نعيش مع أشخاص مستلبين ثقافيا ، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا ، والملجأ الوحيد أمامهم هو القول بأنهم مع اللغة الفرنسية أو مع اللغة العربية ، وهو نقاش زائف ، لأننا لا يمكن أن نكون ضد لغة يتكلمها ٢٥ مليون نسمة \* ... في هذه الحالة ما على خصوم هذه اللغة إلا أن يحملوا حقائبهم ويتوجهوا إلى حيث لا يتحدث الناس سوى تلك اللغة التي يعشقونها .. فالأبواب مفتوحة ، وهناك حرية تنقل ، في هذاالبلد ، هناك طائرات ، وأسعار خاصة ، ورحلات . فليذهبوا ... ليس هناك مبرر بالنسبة لأشخاص لا يتملكون ثقافة بلدهم ولا يشعرون بالراحة فيه ، لأن يتعلقوا بمفهوم ثقافي خاطئ ولا علاقة له بحب اللغة الفرنسية أو بالدفاع عنها ، بل بالعكس ، بهذه الوسيلة يتم تحديد مجموعة من المهمشين ، الذي يوجدون خارج السياق العام لبلدهم ، والذين لا يوجدون إلا في هذه الأوساط ، ولا يمكنهم بالتالي أن يقدموا أو يساهموا بأى شئ . وبالخصوص الغة الفرنسية ، لأننى أفضل أن أقرأ اشخص من أصل فرنسى ، يعبر عن اللغة والثقافة الفرنسية ، أكثر مما أفضل القراءة لفرنسى زائف ، اختار هذا النهج كنوع من التعويض - كما يقال في علم النفس - لأنه لم يستطع أن يكون شيئا أخر . إنني أفضل الرجوع إلى النبع . لماذا تريدون أن تفرضوا على كتابا رديئين بالفرنسية ، فقط لأنهم يعتبرون فرانكوفونيين ، وتم تشجيعهم بمنح دراسية ، ويذهبون إلى المراكز الثقافية الفرنسية ، وتفتح أمامهم كل الأبواب ... وهم في الحقيقة ، ليس فقط لا يتقنون لفتهم الوطنية ، بل حتى اللغة الفرنسية ، فنحن إنن أمام سياسة ثقافية تسئ إلى فرنسا ، لأنها لا تهدف إلى تحقيق أهداف ثقافية ، بل إنها تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية .

وإذا أردتم أن تروا إلى أى حد يمكن أن يصل التخريف أو الهذيان ، سأقدم لكم استشهادين مهمين ، في تطور ما يُسمى بالفرنكوفونية ، وهما استشهادان طريفان يمكن

<sup>\*</sup> عدد سكان المغرب في ذك الوقت .

تأطيرهما وتعليقهما في مكان ما ، وهما صادران عن شخصين محترمين ، أولهما ليوبولد سنجور ، الذي أعرفه منذ ثلاثين عاما وهو زميلي في الأكاديمية ، وأحد رؤساء الدول الأكثر مثالية ، لأنه عرف كيف يترك الحكم في الوقت المناسب ، وهو شاعر قبل كل شئ ، لم يستغل السلطة من أجل مراكمة الثورة ولا من أجل أي شئ آخر ... وهذا شئ نادر ، وهو رجل أحترمه كثيرا ... ولكنه رجل حصل على التبريز في النحو الفرنسي ، وفي اليونانية وفي اللاتينية ، وعاش خلال عدة سنوات في سياق معين في الجمهورية الفرنسية الرابعة ، ووجد نفسه يعين في قمة السلطة في بلاده من طرف قوى استعمارية ـ وهذا شئ أقوله أمامه – ووجد نفسه بالصدفة في قمة بلد يعتقد أنه لا يمكن إنقاذه إلا بواسطة اللغة الفرنسية ! إنه لا يشعر بالارتياح أمام لغة « الوولوف » ولا أمام لغة « البول » بل إنه حارب تطور اللغات الأم الأفريقية .

لقد عملت باليونسكو خلال سنوات ١٩٦١ - ١٩٦٢ ، وكنت مضطرا للطواف على مجموع القارة الأفريقية لكى أجد بلدا يقبل استضافة اجتماع حول اللغات الأفريقية الأم ... ، قضية علمية ! . كل الناس في الحكومات كانوا خائفين ، وقد اضطررنا لعقد الاجتماع في الكاميرون ، لأن هذا البلد كان في ذات الوقت بلدا فرانكوفونيا ، وانكلوفونيا ! ..

ولكن أى مساس بفرنسا كان يمثله الذهاب عند سنجور لتنظيم مناظرة حول اللغات الأفريقية الأم ؟!

على كل حال ، سنجور ـ وربما كان علينا أن نغزو ذلك إلى اندفاعاته الشعرية ـ عرف الفرنكوفوني بهذه الجملة ، التي تستحق فعلاً أن تحلل ، ليس من طرفى ، بل من طرف محللين نفسانيين ... يقول سنجور معرفا الفرانكوفونية : الفرنسية ( ونحن هنا أمام إسلوب سنجوري صرف ، وسوف ترون كيف ينتقل من المفرد إلى الجمع ) ، هم الأرجونات الكبرى الأكثر عنوية ، مثل إبراقات العاصفة . مثل نوبات الناي في غابات الطام طام ، إن الكلمات الفرنسية تشع من ألف نار ، مثل شهب تضي ليلنا » .

من حق السيد سنجور أن تكون له أراؤه الخاصة ، ومن حقه أن تكون له اندفاعاته

الشعرية ، ولكن عندما نتحدث عن لغة ، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشخص حاصل على شهادة التبريز في النحو الفرنسي ، وبالنسبة لشخص ليس غريبا عن السيميولوجيا واللسانيات ، عندما نصل إلى هذه المستويات في التعبير والتدقيق ، نبدأ في التساؤل عن طبيعة الشخص المعنى ! ..

هناك استشهاد آخر ، وهو هذه المرة لشخص فرنسى ، هو « كزافى دونيى » الذى يتحدث عن الفرنكوفونية فيقول إنها مفهوم يمكن نعته بالصوفية ( أو الروحانية ) mystique ! - إنها الصوفية إنن ، ولو تحدث شخص آخر عن نفس الشئ لاعتبر من الإخوان المسلمين أو من المتطرفين ! - « هذا الموقف يتميز بإجلال كبير للفتنا » . وبعد ذلك يقول : « إن اللغة الفرنسية تحظى بإجلال كبير في العالم ، وهذه اللغة تتوفر على نوع من التفوق إزاء كل اللغات المستعملة في العالم » ! .. هذا الكلام كتب سنة ١٩٨٣ ، في سلسلة « ماذا أعرف ؟ » ( التي تصدرها المنشورات الجامعية الفرنسية PUF ) ، في حتاب يحمل عنوان « الفرنكوفونية » لـ « كزافيي دونيي » !

كيف يعقل أن يكتب شخص في سنة ١٩٨٢ ، مثل هذا الكلام ، الذي يكشف عقدة تفوق تعبر في الحقيقة عن مركب نقص ، كيف يعقل أن يكتب أن اللغة الفرنسية متفوقة على اللغات الأخرى ؟! هذا هو المرتكز الحقيقي للفرانكوفونية . إنها مفهوم أو تصور خاص بمرضى - وأنا أزن هنا كلماتي جيدا - وفي حالة هذا الفرنسي الذي يكتب هذا الكلام في سنة ١٩٨٣ ، أخذ فقط المنشورات الصادرة فقط في نفس السنة ، أنظر فقط إلى منشورات المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا (CNRS) ، زيدة فرنسا . ماذا أجد ؟ أحد أن تأثي منشورات المركز كانت بالإنجليزية خلال هذه السنة ! فكيف حدث أن هذه اللغة و المتفوقة ، لا يكتب بها باحثان من ثلاثة ، في فرنسا ؟! إن هؤلاء الباحثين مضطرون ، أولا لكي يتم الاعتراف بهم في فرنسا ، لانهم إذا لم ينشروا في الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوچيا أو علوم الفضاء أو المواصلات أو الروبوتيك ... في مجلة إنجليزية ، فإن الفرنسيين أنفسهم لن يأخذوا أعمالهم مأخذ الجد !

إذن ، فهؤلاء العلماء يجبرون على استعمال لغات أخرى أكثر تقدما . وكيف تريدون في عصر ، تظهر فيه كل سنة ٤٠ ألف كلمة جديدة في اللغة العلمية ، ٤٠ ألف كلمة ، أي أكثر من عدد الكلمات الموجودة في « لاروس »! أن نقبل مثل هذا الكلام . في الوقت

الذي نعلم فيه أن الأكاديمة الفرنسية تقضى سنة كاملة في البحث عن تسع كلمات ؟!

أنا لا أقول أن اللغة الفرنسية أقل قيمة من اللغات الأخرى .. فقد بدأت عرضى هذا بالدفاع عنها . ولكن أن يصل هذا الدفاع إلى حد القول بأنه لا يوجد شئ أخر غيرها ، إنها لغة تحظى بنوع من الإجلال ، وأنها لغة صوفية أو روحانية ! فمعنى ذلك أننا أمام أناس يمكن القول ، بالرغم من أننى لست طبيبا نفسانيا ، أنهم يستحقون علاجا نفسيا . فنحن نتحدث عن أشياء جدية . عن لغة ، وثقافة ، بل عن مستقبل هذه اللغة وهذه الثقافة ... ولكن الأمر يتحول إلى نوع من الأباراتايد : ليس هناك إلا الفرنسية ، ولا شئ آخر غيرها !

اكتفى بهذين الاستشهادين ، مع أنه يمكننى أن أقدم لكم فقرات السيد بورقيبة الذى أطلق الفرنكوفونية ، أو السيد حمانى الديورى ... ولكن يكفى أن ننظر إلى ما يحدث لكل الذين يفعلون ذلك ... فهم يستعرون فى مواقعهم طالما استعرت الفرنكوفونية ، التى تدافع عنهم ، وليس عن ثقافة ، وسأقدم لكم الأرقام فيما بعد ، لتعرفوا السبب . وتعرفوا الوسائل المتطورة ـ والعمياء فى ذات الوقت ـ التى استعملت للدفاع عن المواقع فى هذه البلدان ، بالخروج من الباب والدخول من النافذة ، تحت شعار الفرنسية والفرنكوفونية . وعندما تفتع فمك بملاحظة تنعت بقصر النظر ، وبالوطنية المتطرفة ، وغيرها من النعوت ... وهذا غير صحيح ، إننى اعترض على ذلك ، أنا مستعد للدفاع عن اللغة الفرنسية ، فى استعمالها ، وفى اتقانها ، وفى منشوراتها .. ولكن مع أشخاص من أصل فرنسى ، ولا يمكننى أن أهاجم لغة أعطتنى للى جانب لغات أخرى ـ الشئ الكثير ، ونحن نقول هنا فى المغرب : « اللى عندو باب واحد ؟ ولماذا تريدون الحكم على الناس باستعمال باب واحد ؟ ولماذا تحددون هذا الباب بشكل قبلى ، باعتباره فقط اللغة الفرنسية ؟

لن أتحدث عن التأخر التكنولوچي في فرنسا، للغة الفرنسية . كل المهندسين ، وكل رجال المعرفة في فرنسا وفي المواصلات وفي البيوچينيتيك وكل العلوم المتطورة ، يعرفون أن فرنسا تعانى من تأخر يتراوح ما بين ١٠ و ١٢ سنة ، كحد أدنى . وأنها تحتاج إلى خمس سنوات لنشر آخر المنشورات العلمية الإنجليزية ، ولذلك يتوجه الناس مباشرة إلى الإنجليزية ولا ينتظرون قراءة هذه الأبحاث مترجمة .

إذن ينبغى أن نعرف حقيقة الموضوع . ويكفى أن ننظر إلى الأشخاص المجتمعين فى إطار هذه الفرنكوفونية لكى ندرك كل شئ . إنهم كل الأشخاص الذين قاموا بالخدمة الاستعمارية ، وكل قدماء ما وراء البحار ...

وما دام المجلس الأعلى للفرنكوفونية ، الذي يرأسه السيد فرانسوا ميتران قد عقد بالأمس أو أول أمس ، هل تعرفون أن جميع الكتاب الكبار الذين يضمهم هذا المجلس ليسوا من أصل فرنسى ؟ هناك كتاب بلچيكيون كبار وكتاب كنديون كبار وكتاب لوكسمبورجيون كبار وهناك كاتب مغربي كبير هو الطاهر بنجلون .. ولكن هل يتفضلون ويتكرمون باستدعاء كاتب حقيقي كبير ، من أصل فرنسي ، للمشاركة في المجلس الأعلى للفرنكوفونية ؟ أبدا ... فليستدعوا السيد موريس نوريان ، وليطلبوا منه المشاركة في المجلس في المجلس الأعلى للفرنكوفونية ! ليطلبوا ذلك من السيد جان دورمسيون ، ليطلبوا ذلك من كل الأسماء التي تمر في « ابو ستروف » .. ليطلبوا منهم المشاركة في المجلس الأعلى للفرنكوفونية ؟ إنهم سيعتبرون ذلك إهانة لهم .. لأنها تعني تصنيفهم ضمن كتاب الدرجة الثانية . وهم أناس تعوبوا على الدرجة الأولى ! فاللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والثقافة الفرنسية والثقافة الفرنسية والثقافة الفرنسية والثقافة الفرنسية تهم عن شئ يؤطرهم و « يحميهم » ولكن اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية تهم الفرنسيين أولا ! ...

سائهی عرضی بملاحظة أساسیة ، نفس الرئیس میران حسب صحیفة « لوموند » الصادرة أمس ( ۹ فبرایر ۱۹۸۹ ) ـ نفس الرئیس الذی استدعی المفنی « توری کوندا » صرح قائلا « إننی أهیم بکل الفولکلور الذی یسایر الفرانکوفونیة » ! ... إنن ینبغی أن یکون هناك رسام فرانکوفونی ، ومغنیة فرانکوفونیة، ولم لا راقصة بطن شرقیة فرانکوفونیة ... ریاضی فرانکفونی !..

وأريد بالمناسبة شخصا يفسر لى ، ونحن على أبواب احتضان ما يُسمى بالألعاب الفرانكوفونية في بلادنا ، الفرق بين سباق ٤٠٠ متر حواجز فرانكوفونى ، وأخر انكلوفونى ، وثالث عربوفونى ، ورابع ساكسوفونى ، أريد أن أعرف الفرق .. ما هى العلاقة بين الرياضة والفرنكوفونية ؟ منذ متى كانت هناك علاقة بين مفهوم الرياضة ، الذي يرجع إلى الألعاب الأولمبية ، التي يعود تاريخها إلى ما قبل ثلاثة ألاف سنة ،

ومفهوم حديث مثل الفرنكوفونية ؟! .

إننى أوكد لكم ـ وأنا لا أسخر هنا ـ أنه إذا قام شخص ما غدا بالدعوة إلى عقد اجتماع لبائعى رافعات النهدين الفرانكوفونيين ، أو حمالات البنطلونات ، فإنه سيحتل مرتبة ، وسيحصل من الغرفة التجارية الفرنسية ومن المركز الثقافي الفرنسي ، على مبالغ من المال مخصص لهذا الغرض! فسواء كنت نجارا أو حلاقا أو أي شئ آخر ، يكفى أن تضيف كلمة فرانكوفونية إلى التظاهرة التي تعتزم تنظيمها لكي تحصل على المال الذي تريده!..

لماذا نتطوع نصن لتنظيم هذه الألعاب الفرنكوفونية ؟.. يمكننى أن أفهم العاب البصر الأبيض المتوسط » لأن الأمر يتعلق هنا بجهة أو منطقة ، يمكننى أن أفهم « الألعاب الأوروبية » أو « الألعاب اللاتينو ـ أمريكية » أو « الألعاب الأفريقية » الخ ... ففى ألعاب البحر الأبيض المتوسط يشارك رياضيون من الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط ، وهذا شئ قائم ، فالمغرب دولة متوسطية ، شأنه فى ذلك شأن شأنه فى ذلك شأن فرنسا أو اليونان ، وفرنسا دولة متوسطية ، شأنها فى ذلك شأن الجزائر أو تونس أو مصر .. فلماذا يريدون ـ فجأة ـ تعهير (Prostituer) ( وأكرر الكلمة . وسأكررها مئة مرة ) شئ فى مثل جمال اللغة الفرنسية ، وفى مثل جمال هذه الثقافة التى يعمل فى سوق البراغيث ( الذى تباع فيه السلع القديمة الرخيصة ، التى تكثر فيها البراغيث مبدئيا ) ، والذى يحاول بكل الوسائل بيع البضاعة ... إنه شئ محزن ، فعلا . وأنا أكرر أن تحليلي هو تحليل باحث فى العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية .

إذن ماذا قال السيد ميتران ، بعد أن غنى السيد تورى بطبيعة الحال ، فى الإليزيه ؟ قال السيد ميتران : « إن الفرنكفونية ليست هى فقط اللغة الفرنسية » . والذى يتكلم هنا هو الشعور الباطن ، رئيس الجمهورية الفرنسية ـ يقول ـ ( انظر صحيفة لوموند الصادرة بتاريخ ٩ فبراير ١٩٨٩ ، الصفحة ٣ ) « الفرنكوفونية ليست فقط اللغة الفرنسية » . إذن فهى اللغة الفرنسية ، زائد ... ماذا ؟ ويضيف : « لا يمكن ولا ينبغى فرض سياسة لغوية » ، لكنه يضيف فى ذات الوقت : « إذا لم نتوصل إلى الاقتناع بأن الانتماء إلى العالم الفرانكوفونى ، سياسيا ، واقصاديا وثقافيا ، يمثل إضافة ، فإننا

سنكون قد فشلنا في العمل الذي بدأناه منذ عدة سنوات . .

إذن لكى تنجح الفرنكوفونية ، ينبغى أولا أن لا تكون و هى اللغة الفرنسية وحدها ، ، وينبغى أن لا تكون مشروعا سياسيا وينبغى أن لا تكون مشروعا سياسيا واقتصاديا .. الذى يقول هذا ، ليس أنا ، بل رئيس الجمهورية الفرنسية الذى صرح بذلك أثناء حفل الاستقبال الذى نظمه بالإليزيه ، قبل ٤٨ ساعة . وقبل أن أتى إلى هنا تكلمت مع الطاهر بن جلون ، بواسطة الهاتف ، وسائته ـ باعتباره عضوا في المجلس الأعلى للفرنكوفونية ـ قائلا : و لقد قرأت هذه الجمل في صحيفة و لوموند ، ، هل يمكنك أن تؤكدها لى ، فقال : نعم ، لقد قال ذلك .. بل إنه قال أكثر من ذلك ... ه .

قد استعملت جهازى الآلى ، لجمع بعض الأرقام ، التى لم تجمع من قبل ، وسأقدم بعضا من هذه الأرقام ، دون الدخول فى التفاصيل ، لكى أبين لكم إلى أى حد يمكن اعتبار الفرنكوفونية أكثر من كوميديا ، وأنا ، بالمناسبة ، مولع بالكوميديات ، ومن منا لا تعجبه كوميديا لبيزانديللوا ، أو دانتى ، أو شكسبير ، أو كوميديا البولفار .. ولكن الأمر هنا يتعلق بكوميديا ، لا نستدعى الناس لمشاهدتها من أجل إضحاكهم ، بل من أجل الضحك عليهم أو السخرية منهم! .. وفي الحقيقة عندما نسخر من الناس ، ماذا يحدث ؟ يحدث أننا في النهاية نسخر من أنفسنا .

# إذن سأقدم لكم بعض الأرقام باختصار:

هذا العالم الفرنكوفونى ، الذى نظم القمة الفرنكوفونية التى انعقدت دورتها الأولى بهاريس فى سنة ١٩٨٧ ، وانعقدت دورتها الثانية بالكيبيك فى سنة ١٩٨٧ ، توقعت فى هذا الكتاب أن أخر قمة له ـ إذا قدر لها أن تنعقد ـ ستكون هى قمة دكار ، التى يشرف السيد عبدو ضيوف ، بكل و عظمته ، الجسدية والسياسية ، حاليا ، على التحضير لها ، بكل الاحتياطيات الأمنية التى ينبغى عليه اتخاذها . فبعد الانتخابات المزيفة التى أجراها ، وبعد إطلاقه رصاص المدافع الرشاشة على أطفال المدارس ، وبعد إضاعته لسنة بيضاء لطلبة الجامعات ، يجرؤ على تنظيم قمة فرانكوفونية ! ... كل ما أتمناه له هو التوفيق فى مهمته الشاقة ! ...

وحتى لو انعقدت هذه القمة - بكل ما تتطلبه ، بطبيعة الحال ، من حضور ومن

مساعدة أمنية ضخمة ، التأكد من حسن إقامة رؤساء الدول ، ونحن نعلم أن هناك ناسا يتوفرون على تجربة مهمة في هذا الميدان - حتى لو انعقدت هذه القمة ، فإننى أؤكد - وأنا مستعد المراهنة على ذلك - أنها ستكون القمة الأخيرة . إنه مفهوم غير قابل الإستمرار . لماذا ؟ ها هى الأرقام .. ( هناك نيازك des étoiles filantes ) أو أشياء تستمر لمدة سنة أو سنتين ، أشياء عابرة .. وهذا يلائم العديد من الناس ، إنى لا أنتقد فرنسا ، بقدر ما أنتقد مفهوم يساهم في تأخير التحولات في القارة التي أعيش فيها ، فإذا كانت أفريقيا تعانى من التأخر ، وتموت من الجوع ومن الأويئة فإنني أقول بأن أحد أسباب ذلك هو الفرنكوفونية .. لأن هناك نخبة في الحكم ، منفصلة تماما عن حاجيات السكان . هناك بلذان في القارة الأفريقية ، إذا لم يدفع فيه المكلفون أجور حاجيات السكان . هناك بلذان في القارة الأفريقية ، إذا لم يدفع فيه المكلفون أجور الوزراء أنفسهم الذين يأخذون مرتباتهم في نهاية الشهر ، حتى وأن كانت خزائن الدولة فارغة لأن الأموال التي كانت موجودة فيها قد حولت إلى حسابات بنكية خاصة في سويسرا ! وإذا وقع أقل تحرك ، فإن الجيش الفرنسي موجود ، بكل قواعده العسكرية ، على أهية الاستعداد التدخل ...

هذا هو ما أرفضه ... أن يتم استغلال لغة من أجل تكريس وضعية .. وفي نهاية الأمر تكريس سوق ، نعم ، سوق . وهذا هو ـ بعد البعد السياسي ـ البعد الاقتصادي للمفهوم .

أحد الفرنسيين من الذين لا يمكن الشك في نزاهتهم الفكرية ، وهو بورتولو ، استدعاه ميتران بعد وصوله إلى قمة السلطة في فرنسا ، وهو حاليا الرجل الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة من أجل التنمية (CNUCED) ، في چنيف ، كان ممكلفا بمركز التوقعات والتخطيط في فرنسا ، ووضع تقريرا يُسمى « تقرير بورتولو » بين فيه أن فرنسا تحصل مقابل كل فرنك من المساعدة العمومية التي تقدمها (لأولئك المساكين التعساء الموجودين هناك! ..) على ستة فرنكات من التجارة ! .. هذه ليست أرقامي ، بل هي أرقام تقرير بورتولو ، المنشور من طرف مركز التوثيق الفرنسي التابع للجمهورية بورتولو ، المنشور من طرف مركز التوثيق الفرنسي التابع للجمهورية

الفرنسية 🕠

إذن إلى متى يستمر الحديث عن المساعدات ؟ .. إن الأمر واضح ، ومن المؤكد أن 
هناك طبقة معينة تضمن استمراريتها عن طريق الفرنكوفونية . إنها تستمر بفضل 
الفرنكوفونية لأنه يتم الإبقاء عليها في السلطة ، وتقدم لها المساعدات الاقتصادية ، بل 
يتم الانفاق عليها .. ولا يهم ما تفعله هذه الطبقة .. فهو دائما جيد .. لم يحدث أبدا أن 
انتقدت الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في أفريقيا ! لا حديث دائما إلا عن 
إسپانيا في العهد الفرانكوى ، أو الاتحاد السولايتي .. أما ما يفعله رؤساء الدول في 
أفريقيا ، سواطي الجابون أو النيجر أو السنفال . أو غيرها ، فهو ممتاز ، وليس هناك 
ما يقال عنه .. أنهم « أصدقاؤنا » أتركوهم وشأنهم ! ..

هذا غير معقول عندما ندافع عن مفاهيم كونية، ينبغى أن ندافع عنها فى كل مكان وينفس الطريقة ، عندما تتخذ مبادرات للدفاع عن حقوق الإنسان ، ينبغى أن ندافع عن الإنسان كإنسان ، لا عن السيد « س » أو السيدة « ج » أو « د » تحت ستار الفرنكوفونية ، إنها ليست مفهوما للتضامن الإنسانى .. ولا علاقة لها بالثقافة الفرنسية ، التي هي أسمى من ذلك .

والأن سأخنتم عرضي ببعض الأرقام:

كل هذا العالم ، ما هو؟ إنه ٣٥ دولة ، تضم ما مجموعه ٢٩٠ مليون نسمة . وعندما أخذ هذه البلدان الـ ٣٥ المشاركة في القمة الفرنكوفونية ـ وأنا أعتمد هنا على إحصائيات البتك الدولي ، حول السكان ـ فأجد أن ناظمي الآلي يعطيني ما يلي : ٣٥ بلدا ، مجموع السكان ـ ٢٩٠ مليون نسمة .

وهذه البلدان الـ ٣٥ تمثل تقريبا خمس أعضاء الأمم المتحدة ، ولكنها على مستوى السكان تمثل نسبة أقل بكثير ... لماذا ؟ لأن هذا العالم الفرنكوفوني هو الأكثر بلقنة . فقد عملت القوى الاستعمارية على تجزئة هذه البلدان ، إلى كيانات لا يتجاوز مجموع سكان بعضها الستين ألف نسمة ! .. في حين أن المجموعات الحقيقية أو الأصلية كانت أكبر من ذلك بكثير . لقد حرصت القوى الاستعمارية ، قبل مفادرة هذه البلدان ، على تجزئتها ، حتى لا تتوفر على الكثافة الضرورية لتطورها ، وحتى تبقى تابعة طوال ما تبقى من حياتها .

إذن السمة الأولى للعالم الفرنكوفونى هى أنه عالم دويلات صغيرة (micrétats) ، فهناك باولى ، وساموا ، إلى جانب أسماء أتحداكم أن تجدوها فى أطلس للجغرافيا ، اللهم إلا إذا استعملتم عدسة مكبرة ! ولكنها موجودة هنا ـ كبلدان أعضاء تساهم فى « إغناء » الفرنكوفونية ، التى تتطور فى الكاريبى !

هذه هي الملاحظة الأولى حول السكان .

الملاحظة الثانية ، حسب المصادر لهذا المجلس الأعلى للفرنكوفونية ، هى أنه من بين هؤلاء الـ ٢٩٠ مليون نسمة ، فإن عدد النين يتكلمون اللغة الفرنسية لا يتجاوز حسب آخر تقرير صادر عن هذا المجلس فى سنة ١٩٨٨ - ٩١ مليون نسمة ! .. هذا هو العدد الإجمالي للأشخاص النين يتكلمون اللغة الفرنسية ، في الكرة الأرضية .. لست أدرى أن كان هناك من يتقن اللغة الفرنسية ، في القمر أو في المريخ أو الزهرة ، ولكن النين يتكلمون الفرنسية في الكرة الأرضية لا يتجاوزون حسب المصادر الفرنسية ـ ٩١ مليون نسمة ! . وهذا يمثل ١٩٨٪ من سكان العالم .

ولكن علينا أن ننتبه ، لأن المجلس الأعلى للفرنكوفونية وضع معيارا ، فهناك الفرنكوفونيون الذين يتمثلون في ماسحى الأحذية الذين يقولون لك « ميرسى » بعد حصولهم على « أجرة » « عملهم » ... هؤلاء يعتبرون أشخاصا يتكلمون الفرنسية .

ولكن هناك مفهوم آخر يخص الذين يتقنون اللغة الفرنسية ، ودائما حسب نفس المصدر فإن ٦٢ مليون فقط ، ( من مجموع الـ ٢٩٠ مليون نسمة الذين يصنفون ضمن الفرنكوفونيين ) ، يتقنون اللغة الفرنسية ! ... أي ١,٤ ٪ من سكان العالم .

ولكن علينا أن ننتبه! فضمن هؤلاء الـ ١٢ مليون ، ماذا نجد .... هناك فرنسا ، حيث نجد الفرنسيين ، ٤٥ مليين شخص يتقنون اللغة الفرنسية ( هناك ٥ ملايين أجنبى لا يحسبون ضمن هذا العدد ) .. وهناك كندا .. وبلچيكا .. وعندما نجمع فرنسا ، وكندا ، وبلچيكا ، نصل إلى ٥٣ مليون نسمة! فماذا يبقى للإنسانية من الأشخاص الذين يتقنون اللغة الفرنسية؟ ـ ودائما حسب المصادر الفرنسية ـ : ١٠ إلى ١٢ مليون شخص!! ..

أليس من المضحك ، بل من المثير للسخرية ، أن تثار كل هذه الضجة في ٣٥ دولة ، حيث يجد كل واحد اتباعه بفضل الفرنكوفونية، ويحصل على ما يريد لأنه من النخبة..

من أجل ١٠أو ١٢ مليون نسمة ، من مجموع ٢٩٠ مليون ممن يسمون بالفرنكوفونيين ، وهو عدد لا يتجاوز ٦ ٪ من السكان الإجماليين للعالم الفرنكوفوني ! ..

ومع ذلك يتم الحديث عن هذه الفرنكوفونية كما لو تكن أى شيئ ! وأنا أتحدث هنا بلغة الأرقام ، ولا أقدم سوى الأرقام الرسمية .

والآن وقد وجدنا أن هناك ٢ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ملايين من الفرنكوفونيين ، لنرى شيئا أخر ضمن هؤلاء الد ٢٩٠ مليون نسمة .. قد يكون من المهم أن تعرفوا أن من بين هؤلاء يوجد ١١٠ مليون مسلم ، يكفى أن تضع مجموع سكان مصر ـ ٥٥ مليون نسمة ـ إلى جانب سكان المغرب ( أما الجزائر فإنها لا تحسب ، لأنها لم تشارك فى القمة الفرنكوفونية ) ، لتجد نفسك أمام عالم فرنكوفونى ، يدافع عن اللغة الفرنسية ، فى الوقت الذى لا يوجد فيه سوى ١٢ مليون شخص يتقنون اللغة الفرنسية ، فى حين أننا نجد فى نفس هذا العالم : أولا ١١٠ مليون مسلم ، أى ٢٦ ٪ من مجموع العالم الفرانكوفونى ، ونجد ثانياً ، ٨٠ مليون من الناطقين بالعربية فى هذا العالم الذى يُسمى بالعالم الفرنكوفونى .

ويمكن أن أذكر أسماء هذه البلدان العربية ، وأبدأ بمصر ، التى دخلت فى المجموعة الفرنكوفونية ، واست أدرى لماذا ؟ ربعا لأنها قوطعت من الجامعة العربية . نفس الشئ بالنسبة للمغرب الذى دخل إلى عالم الفرنكوفونية ربعا لأنه انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية ! .. هذا هو السبب الوحيد فى اعتقادى .. فعندما خرجت مصر من الجامعة العربية ، ربعا كانت الوسيلة الوحيدة التى تمكنها من اللقاء مع الأفارقة هى الدخول فى الفرنكوفونية . والمغرب - وهذه عملية جد ذكية اهنى المسئولين عن السياسة الخارجية عليها - عندما غادر منظمة الوحدة الإفريقية لأسباب تهمه ، وهى أسباب احترمها كل الاحترام ، بحث عن وسيلة تمكنه من اللقاءات مع كل رؤساء الدول الإفريقية الفرنكوفونية . بالرغم من مغادرته لمنظمة الوحدة الإفريقية - ولم تكن هذه الوسيلة شيئاً أخر سوى الفرنكوفونية .

هذه هى أسباب تواجد بلدان ، مثل مصر والمغرب ، فى إطار القمة الفرنكوفونية ، ولكن الواقع هو أن هناك ٨٠ مليون شخص ناطق بالعربية ، ومع ذلك يسمى هذا عالم الفرنكوفونية ! ولو كنت فرنسيا لقلت :حذار ، إنها أكثر من معجون أفيون . لو حملنا

هؤلاء الناس على محمل الجد ، فإننا سنسقط في شرك ، لأننا نمثل أقلية ضمن هذا التجمع ! وغدا أو بعد غد سيتفوقون علينا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. وفي نفس الوقت ، ما هو الموقف الذي نجده ، في فرنسا إزاء أولئك العمال المهاجرين الموجودين هناك ؟ أليس هؤلاء العمال إخوة لنا في الفرنكوفونية ؟ ألسنا متضامنين معهم في الفرنكوفونية ؟ ألسنا متضامنين معهم في الفرنكوفونية ؟ حيث نقتل واحدا منهم كل ثلاثة أو أربعة أيام ...!

لا يمكن أن يكون هناك تناقض إلى هذا الحد .. تناقض في الأرقام ، أن نكون أقلية وندعى بأن باقى العالم معنا ، وأن اللغة الفرنسية هي الأكثر تطوراً في العالم! .. في ذات الوقت الذي تواجه فيه مثل هذه الأرقام ، وسأكتفى بالحديث عن بلد واحد ، هو مصر ، التي يمثل مجموع سكانها ، لوحدهم ، حوالي ٢٠ ٪ من مجموع سكان العالم الفرنكوفوني ، أي أن واحدا من خمسة من العالم الفرنكوفوني ، مصرى الجنسية .. كم هو عدد الأشخاص الذين تعتبرهم الإحصائيات الرسمية ( للمجلس الأعلى للفرنكوفونية ) ، فرنكوفونيين ؟ أي الذين يستطيعون أن يبيعوا جريدة أو يمسحوا حذاء أو يسلموك مفتاح غرفة الفندق أو يقومون بمهمة الدليل السياحي ، بفرنسية مكسرة .. حتى هؤلاء لا يمثلون سوى ٤٠٠٪ من السكان المصريين! كم هو عدد المصريين الذين يتقنون اللغة الفرنسية \_ حسب الإحصائيات الفرنسية \_ من مجموع السكان المصريين الذين يصل عددهم إلى ٥٥ مليون نسمة ؟ ٢ . ٠ ٪ .. ومع ذلك فإن السيد بطرس غالى ، وزير الدولة للشئون الخارجية ، يأتي لتمثيل مصر في مؤتمر القمة الفرنكوفوني ـ وينبغي الاعتراف هنا بأن مبارك لم يتجشم أبدا عناء التنقل لحضور هذه المؤتمرات ـ ولا شك أن للسيد بطرس أسبابا أخرى للقيام بذلك ، وأنا لا أريد هنا أن أهاجمه ، ولكنني أعرفه ، كباحث منذ سنوات .. وقد « بحث » ونجح في الحصول على منصب وزير الخارجية ، وهذا شيئ جميل جدا! ولكنه يحاول الآن إنشاء جامعة فرنكوفونية مع موريس ذرويان وغيره .. في بلد لا يتعدى عدد الأشخاص الذين يتقنون فيه اللغة الفرنسية ٠,٢ ٪ من مجموع السكان ! ... ومع ذلك لايخجلون من إظهار العلم المصرى ضمن أعلام البلدان الفرنكوفونية ، وسوف ترون ذلك في المؤتمر المقبل ـ إذا انعقد ، وأتمنى أن لا يحصل ذلك \_ في دكار ، حيث سيرفع العلم المصرى باعتبار هذا البلد جزء من العالم الفرنكوفوني بالرغم من أن ٢ . • ٪ فقط من سكانه يتقنون اللغة الفرنسية !

عندما نصل إلى هذا المستوى من التفاهة ـ وهذا المستوى من التفاهة لا يرجع إلى ـ لأن الجزء الخاص بى فى الكتاب لا يتضمن سوى الأرقام ، وأنا أنصحكم بعدم قرائه ، لأنه متعب جدا ، وستجدون فيه إحصائيات وأرقاما فقط ... ولكننى أحب أن أتكلم انطلاقا من الأرقام ، وعندما تكون الأرقام إلى جانبى فإننى أسمح لنفسى ، على غير العادة ، باستعمال اللغة التى أريد ، ويمكنكم أن تنسوا لغتى ، أو تفسروها بطريقتكم الخاصة، ولكن عودوا إلى هذه الأرقام ..

إن الرهان الذي تواجهه اللغة الفرنسية هو رهان جدى ، وهذا يهمنى ، وأنا أؤكد أنه إذا استمرت فرنسا في هذه السياسة ، فإنها ستعمل فعلا على تهيئ مستقبل ، ليس هو المستقبل الذي تستحقه اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية .. وصدقوني إذا قلت لكم بأنها صرخة حب من أجل هذه اللغة وهذه الثقافة .. ولكن ينبغي أولا أن نعرفهما بما فيه الكفاية ، لكي ندرك أنهما غير قابلين للتقليد ، وأننا مهما حاولنا ، كمغاربة ، لا يمكننا أبدا ، أن نتقن اللغة الفرنسية ، مثل الفرنسيين ـ وعندما أقول يتقن اللغة ، فإنني لا أقصد امتلاكها بواسطة الذاكرة ، لأننا نتكلم لغة بواسطة المعدة ، والهيئة ، والبشرة ، والعينين ، والشعر ، والرئتين ـ فإنه سيكتشف لا محالة أن ذلك مستحيل ، اللهم إلا إذا أراد أن يسقط في نوع من المحاكاة المطلقة ، التي لا تجعله ولو مجرد كوميدي ، أو مجرد شخص يمارس المحاكاة الإيمانية. ونحن نعلم أنه من الصعب أن يتقن المرء المحاكاة الإيمانية .

الاتحاد الاشتراكي. ١٩ و ٢٦ فبراير ١٩٨٩ .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# الجزائر لم تعد كما كانت \*

قبل كل شئ - يتعلق الأمر بانتصار الديموقراطية التعددية - إنها أول انتخابات محرة فعلا في تاريخ مجموع أفريقيا والعالم العربي ، ولا يتعلق الأمر بالانتخابات في السينغال أو تونس ولا بانتخابات كوت ديقوار والجابون ، واجهات ونماذج و التعاون والفرنسي - الأفريقي ، إن الأمر لا يتعلق بديموقراطية جاهزة ترافقها الاعلانات الاقتصادية والعسكرية والأبوية المتعالية للمركز .

يهب أن نعترف للحكومة الجزائرية بالاستحقاق لكونها ضمنت لهذه الانتخابات سيرا نزيها لا تدخل فيه ولا تهديد . إن الرئيس الشاذلى بن جديد كان في مستوى طموح الشعب الجزائرى ، وعشية الانتخابات البلدية في تونس ، يوم ١٠ يونيو ١٩٩٠ ، أي ثلاثة أيام قبل الانتخابات الجزائرية ، طلب الوزير الأول من الناخبين أن يصوتوا لصالح ٢٢٨ لائحة وحيدة ( من مجموع ٢٤٦ ) • كي يكونوا في مستوى ثقة الرئيس بن على • إن المفارقة صارخة .

إنها نهاية الحزب الوحيد وتأميم تضحيات الثورة الجزائرية التى أصبحت ملكا مشتركا لمجموع السكان بغض النظر عن بطاقة حزب جبهة التحرير الوطنى . إنهم قدموا البرهان على نضجهم السياسى وإصرارهم على حرية توفروا عليها لقاء ثمن غال وتم تثبيتها بانتخابات غير مزورة .

إن جيلا جديدا يستعد لتسبير البلاد ،٧٠٠ / من الجزائريين اليوم لم يكونوا قد ازدادوا ـ ولدوا ـ بعد سنة ١٩٦٢ ، سنة الاستقلال وكان ٨٠ / يبلغون من العمر ، نقك الوقت ، أقل من ١٠ سنوات وإليكم ، قبل ثماني سنوات بالضبط ( ١١ يونيو ١٩٨٢ )

يرنيو ١٩٩٠ .

ما كتبته في دراسة بعنوان « المغرب العربي لعام ٢٠٠٠ » .

« إننى أشير دائما إلى أهمية البعد الثقافى والأنظمة القيمية فى تطور المنطقة ، وغنى عن القول أن الإسلام كقوة تجديد سيلعب دورا متميزا فى هذه المسيرة . لقد حصل جزر روحى وبالخصوص لدى الشباب . فقد خيب أمالهم تصرف أشقائهم الكبار الذين لم يكونوا فى مستوى تقديم مثل أعلى ، وأكثر من ذلك لم يكونوا فى مستوى تقديم نمط سلوك ملائم ومنسجم ومحترم . من الطبيعى أذن أن يرجعوا إلى المنابع ليجدوا إلهاما وقواعد تنير لهم الطريق . هذا المستقبل المغاربي المكن والمرغوب فيه هو أيضا بالتالى مستقبل إسلامى ، ويجب أن نضيف أنه عربى وإفريقى ومتضامن كلية مع العالم الثالث » ( مجلة Futuribles . عدد ٥٨ ، سبتمبر ١٩٨٢ ) .

لقد جرى الحديث عن «ضعف » المشاركة في الانتخابات الجزائرية . النسبة بلغت ١٥ ٪ ، ونسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الفرنسية الأخيرة كانت ٧٣ ٪ ، من جهة أخرى ، يغيب عن البال أن الحكومة قررت تنظيم الانتخابات في يوم ليس يوم عطلة على عكس ما يقع في العالم كله وما وقع في الانتخابات السابقة في الجزائر ، ولو لم يكن الأمر كذلك لبلغت نسبة المشاركة بسهولة ٨٥ ٪ ، زد على ذلك أن الديموقراطية تتضمن حق عدم المشاركة كموقف سياسي .

ومع أخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار ، فلايجب أن نضخم بإفراط من نجاح المناداة بمقاطعة الانتخابات ، فنسبة المقاطعة ضعيفة جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوزن « التاريخي » للشخصيات التي وجهت ذلك النداء بدل أن تجابه واقع الإرادة الشعبية .

الديموقراطية هي أيضا غياب « التيار الجارف » ، لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تحصل إلا على ٥٥٪ من الأصوات . إننا بعيدون عن نسبة ٩٠ ٪ إلى ٩٠ ٪ في الأنظمة التسلطية . إن هذه الـ ٥٥٪ تمثل ليس فقط تصويت أعضاء الجبهة الإسلامية ، بل أيضا تصويت العاطفين على « الدعوة الإسلامية » التي يقودها نحناح وبالفصوص تصويت مؤمنين عاديين في بلد مسلم بنسبة ٩٩ ٪ ، وفي الإسلام ما توفر لأحد أن يحتكره حزب سياسي .

إن اختزال كل شئ في و الأصولية وليس أكثر من نزعة اختزالية وأيضا نزعة عقلانية مبسطة لدى أولئك الذين يتجاهلون قوة القيم الروحية . أؤلئك أنفسهم الذين يقبلون بها في حالة أوروپا الشرقية التي انطلقت بها الحركات الاحتجاجية من الكنائس كما وقع في بولونيا وألمانيا الشرقية وهنفاريا. لذلك فرق في الوزن، فرق في القياس أضف إلى ذلك قسطا من سوء النية كبيرا .

إلى أين سنتجه الجزائر ؟ نحو تقوية أفضل للايموقراطية ، وعدالة اجتماعية أكبر ، ونحو إزاحة الانفصام الثقافي بعد ١٤٢ سنة من الاستعمار و٢٨ سنة من التردد والمحاولات فيما يخص الاختيارات الأساسية التي تنسجم مع أغلبية السكان ، لا مع حفنة من المثقفين الذين استأصل الاستعمار جنورهم . وبعدما تمت تصفية الاستعمار على الصعيد على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، فقد تمت تصفية الاستعمار على الصعيد الثقافي في الجزائر . ونتائج هذه الهزات ليست بسيطة بالنسبة لباقي المغرب العربي والعالم وأفريقيا برمتها .

- ۱ لم تبق الجزائر كما كانت ، فلا يمكن إذن أن نتصور أن اتحاد المغرب العربى سيظل كما كان . وسنلمس ذلك بعد بضعة أيام لما ستتحمل الجزائر مسئولية الرئاسة في اتحاد المغرب العربي . إن حدا أدنى من الانسجام سيكون مطلوبا وبالخصوص تجاه الحريات العامة (على مستوى الأقعال وليس فقط على مستوى النصوص) والاندماج الاقتصادي والسياسة الخارجية لبلدان المغرب العربي .
- ٢ إنى أعتقد أن ساعة و الفرنكوفونية و التجارية في المغرب العربي وفي باقي أفريقيا قد دقت في آخر المطاف ، إن حفلة لابول في الأسبوع المقبل ، ستكون حفلة الوداع . يجب أن نهنئ أنفسنا بتصريح الرئيس ميتران بصدد الانتخابات الجزائرية وهو تصريح ينم عن كثير من الحكمة والاحترام لإرادة الشعوب . وأنا متأكد من أنه سيستخلص من هذه التجربة على المدى القصير والمتوسط ، النتائج التي تفرض نفسها وذلك من أجل مصلحة فرنسا على المدى البعيد . إن ربود أفعال الصحافة الفرنسية في فرنسا وفي البلدان الغربية تتناقض مع رد فعل الرئيس الفرنسي تناقضا حادا .

<sup>\*</sup> مل کان تصریح میتران تعویها ؟

- ٣ سيتعين على المسئولين المغاربيين والعرب والأفارقة إن يواوا مزيدا من الاهتمام بالحقائق الروحية والثقافية لبلدانهم وأن يعملوا بهدف الحصول على مصداقية أكبر على صعيد التدبير السياسي والاقتصادي وذلك بمحاربة الارتشاء المعنوي والمادي.
- ٤ إن الغرب يتوفر على وقت قليل لتجاوز عقدة الخوف تجاه دين يمثل أكبر من ربع سكان الكرة الأرضية ، وهو تخوف يولد شكلا من العنصرية مؤذ جدا ، فلن يتم تدبير شئون المستقبل بواسطة الخوف والهلع ، وفي هذا المستقبل ، سيضطرد نمو الإسلام ليصل إلى ما يناهز ٤٠٪ من مجموع سكان العالم في بضعة عقود ، وإذا كان بناء « أوروبا الروحية » التي ينادي بها البابا والسيد چاك دولور وقادة أوروبيين آخرون ، إذا كانت أمرا حسنا بالنسبة لإحدى القارات فلماذا لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للمغرب العربي ولبقية العالم ؟
- ه إن أكبر مشكل تعرفه العلاقات بين الشمال والجنوب هو مشكل الاتصال الثقافى الذى يتطلب إرساء علاقات فى كلا الاتجاهين ، وكذلك الاعتراف بالحق فى الاختلاف والتنوع الثقافى داخل البلدان وفيما بينها . ليست عقدة الخوف تجاه الإسلام والعرب هى الوحيدة . فتوجد مثيلتها تجاه اليابان وهى تنهل من نفس الأسياب.
- آ الانتخابات الجزائرية والأحداث التي تعيشها أفريقيا برمتها تؤكد إفلاس نموذج تنموي حاوات البلدان الغربية والمؤسسات الدولية ، ومهما كان الثمن ، أن تبيعه للعالم الثالث . إن المغرب العربي سيتجه نحو تنمية داخلية ومندمجة ، نحو تعاون أكبر جنوب جنوب ، كما سيحد من سياسته الحالية المبنية على تبعية شبه شاملة الأوروپا ، وسينتهي عهد المساعدة النفعية التي يتم استعادة خمسة أضعافها بأشكال أخرى . وربما يبدأ تلمس وسائل أخرى للتعاون المبني على احترام الآخر ، وهي وسائل تفرض حتما إعادة هيكلة عميقة للنظام الاقتصادي الدولي .

- ٧ سياسة كهاته ستعطى للموارد البشرية قيمتها وستكون أكثر صرامة تجاه التصرفات التى يعانى منها المغاربيون المقيمون بأوروپا ، وأعتقد أنه لا يوجد أى احتمال للنزوح « فى القوارب » انطلاقا من المغرب العربى . على العكس من ذلك أعتقد أنه سيتم التفكير فى استقبال العمال المقيمين فى أوروپا الراغبين فى العودة .
- ٨ ومهما يقع ، فإن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وبالخصوص حقوق المرأة سينتصر لا محالة ، فلا يوجد هناك مشكل « إسلامي » بل فقط مشكل الجهل في منطقة ٥٥ ٪ من سكانها أميون ، إن بلدا إسلاميا يحترم نفسه لابد أن يحاول تطبيق أول التعاليم في القرآن « اقرأ باسم ربك » .

وفيما يخص الأبعاد الأعم ، فلا يسعنى هنا إلا أن أعرض ما كتبته سنة ١٩٨١ في مقال بعنوان « أفْرَقَةَ إفريقيا » .

و ... إفريقيا لا تعيش في عالم مغلق . إنها سنتاثر من أية منطقة أخرى في العالم ، لكونها الأكثر هشاشة بالهزات السياسية والاقتصادية والثقافية التي ستشمل بقية العالم . ليس للنماذج التنموية المتبعة إلى الآن أي حظ في أن تجابه وضعية تصبح كل يوم أكثر سوما . ليس بمقدور أية قوة عسكرية أو دعم أجنبي أو أية مساعدة أجنبية أن تؤجل التحولات الهيكلية التي ستسمح لإفريقيا بأن تتوفر على حد أدنى من العيش الكريم . كل عرقلة ، وكل تعطل لن يفعل سوى تقوية كثافة الانفجار » (انظر Futuribles) .

كلمة أخرى رائجة ضمن ردود الأفعال الغربية : « عدوى » الظاهرة الجزائرية بالنسبة لبلدان المغرب العربى الأخرى ، والعالم العربى وإفريقيا . هل يوجد ما هو أفضل من عدوى الديموقراطية واحترام إرادة الشعوب ؟ إن العدوى ستنتشر لأن قطار التاريخ يفرضها ، أولئك الذين يلم بهم الشك أو الهلع بسبب جهلهم أمام تجدد الإسلام ، أنصحهم بقراحة تصريح الجزائر المصادق عليه يوم ٧ مايو ١٩٩٠ في نهاية مناظرة دولية هامة حول الإسلام والمستقبل . فربما يفهمون ما جرى في الجزائر يوم ١٢ يونيو ١٩٩٠ .

نعم ، إن الجزائر لم تبق كما كانت ، والمغرب العربى والعالم العربى وإفريقيا لن يظلوا كما هم اليوم لأنهم بعد قليل سيكتشفون من جديد حقيقتهم ليقرروا في حرية ما يريدون أن يصبحوا عليه .

الرباط ۱۶ یونیو ۱۹۹ عن : د سید – ریست ه

- " الطم " ، ١٧ يونيو ١٩٩٠

- "SUD-OUEST", Bordeaux, 16 06 1990
- "ALGERIE ACTUALITE", 21 06 1990
- "REALITES", Tunis, 22 06 1990

# قضايا المستقبل الإسلامى الدراسات المستقبلية : الضرورة والواقع والآفاق

إنه لشرف عظيم بالنسبة لى أن أجد نفسى بين رجال ونساء هذا الجمع الكريم ، المتميزين بعطائهم الفكرى ، وسعيهم لتوضيح وحل المشاكل التى يواجهها العالم الإسلامى . نعم ، موضوعنا نو استراتيجية بالغة بالنسبة لمستقبل العالم الإسلامى ، خاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تهتز فيه البسيطة بأجمعها بفعل القطيعات والتحولات التى بشر بها منذ بضع سنين أولئك العاملون بمجال المستقبلية . لذا فأتا على علم بصعوبة مهمتنا فى مواجهة تعقيدات الموضوع الذى نحن بصدده .

فمنذ أزيد من خمس وعشرين سنة وأنا أزاول البحث في ميدان المستقبلية، وأحسب أنى شاركت في ما يربو على مائتى ندوة وملتقى دولى حول المستقبل . لكنها المرة الأولى ، فيما أذكر والتي يعقد فيها ملتقى دولى مخصص كلية لمستقبل قضايا العالم الإسلامي . إنها لعلامة نضج ، نتمنى أن تتلوها مبادرات علمية على نفس الدرب ، وبرامج بحوث عملية مصحوبة بوسائل ناجحة وإمكانيات كافية .

كما أتمنى أن تتسع الرقعة الجغرافية التى يمثلها المشاركون فى الطقات القادمة من برنامج المركز ، لتتجاوز حدود العالم العربى الذى يضم ديموجرافيا أقل من ٢٠ فى المائة من مجموع المسلمين . فعلينا حاضرا ومستقبلا تجنب أى شكل من أشكال العرقية التى تتنافى وروح الإسلام ، ذلك الدين القويم الذى لا ينفى التعددية ، ولكن يرحب بها ويدعو لها فى إطار من الوحدة والتكافل . ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم عند الله عن ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن اكرمكم عند الله انقاكم ﴾ (الحجرات : ١٢) .

<sup>\*</sup> وقضايا المستقبل العربي و ندوة الجزائر : ٩ ـ ١٢ شوال ١٤١٠ هـ : ٤ ـ ٧ ماير ١٩٩٠م .

إن هذا الملتقى في نظرى نموذج سيتكرر في لقاءات أخرى أكثر تمثيلا لواقع وطاقات العالم الإسلامي . فلنتجنب أن نعمم في غياب هذا التمثيل الخصوصيات المتعلقة بالعالم العربي الإسلامي كمايفعل بعض الباحثين الغربيين عن عمد وقصد . ليس هذا بنقد ، ولكنه مجرد تحفظ على الصلاحية المحدودة القوالنا ونتائج لقائنا .

تتطرق ورقتنا لثلاثة مواضيع :

- ١ أهمية الدراسات المستقبلية .
- ٢ واقع العالم من جهة ، وواقع العالم الإسلامي من جهة أخرى .
  - ٣ الأفاق المستقبلية للعالم الإسلامي .

### ا – أُهُمِيةُ الدراساتُ المستقبلية

اسمحوا لى بداية ، ما دام الموضوع يتعلق بمستقبل الإسلام ، أن أوضح بعض المفاهيم الإسلامية . ففي الإسلام ، هناك فرق شاسع بين « الغيب » والذي هو من علم علام الغيوب سبحانه وحده ، وبين مفهوم « المستقبل » كما يوظفه الخبراء في مجال الدراسات المستقبلية . فمفهوم المستقبل حسب هؤلاء انعكاس على الزمن لأثار ونتائج أعمالنا اليوم . وواضح من مضمونه ودلالته أن الأمر لا يتعلق لا بنبوءة ولا بكهانة .

ونشير بداية إلى أن مصطلح « مستقبل » لم يرد في القرآن إلا في صيغة « مستقبل » بكسر البا » ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ فلما راوه عارضًا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض مبطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب اليم ﴾ . ( الأحقاف : ٢٤ ) ، والقرآن الكريم مليئ بالمصطلحات والألفاظ الداعية لإمعان النظر والإعداد للمستقبل . من ذلك قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ ( الحشر : ١٨ ) ، وقوله سبحانه وتعالى ﴿ أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فباي حديث بعده يؤ منون ﴾ ( الأعراف : ١٨٥ ) ، وقوله كذلك : ﴿ الم يروا الم ينفغ في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ويوم ينفغ في الصور ففزي من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ،

وكل آتوه داخرين ﴾ (النمل: ٨٦ ، ٨٧). ففى هذه الآيات كلها وغيرها دعوة للإستفادة من الحاضر ، والعمل فيه مع إمعان النظر في المستقبل والاستعداد له ، المستقبل الذي هو الآخرة من جهة ، والعمر المقبل من الحياة الدنيا من جهة أخرى .

أما بخصوص كلمة « الغد » ، فقد وردت خمس مرات في القرآن الكريم :

- ﴿ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ ( المشر : ١٨ ) .
- ﴿ أَرْسُلُهُ مُعِنَا غَدَا يَرْتُعُ وَيُلْعُبُ ، وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ ( يوسف : ١٢ ) .
  - ﴿ وَلَا تَقُولُنَ لَشَيَّ إِنِّي قَاعِلَ ذَلِكَ غَمَا ﴾ ﴿ الكَيْفَ : ٢٣ ﴾ .
    - ﴿ وَ مَا تَدْرَى نَفُسَ مَاذًا تَكْسُبُ غَدًا ﴾ ﴿ لَقَمَانَ : ٣٤ ﴾ .
      - ﴿ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ﴾ ( القمر : ٢٦ ) .

ونلاحظ أنه بقدر ما تدعو الآيتان الثالثة والرابعة جمهور المؤمنين إلى رفض الكهانة التى تريد أن تقدم تاريخا مفصلا للغد ، بقدر ما نجد دعوة صريحة في الآية الأولى إلى استشراف الغد حتى يتزود الإنسان بالتقوى اللازمة ، ويتجنب المفاجئات الداهمة .

وإذا تمعنا في مفهوم الآيات التي ذكرناها ، أدركنا أن المنهى عنه تكهن صورة واحدة للمستقبل ، يدعى متزعمها معرفتها سلفا . أما تصور تجلى ذلك الغد في صور متعددة ، فهذا نحن مطالبون به ، حتى نحشد القوى لدفع الشر الذي نتوقعه ، ونكثف الجهد لجلب الخير الذي نستبشره .

هذا إضافة إلى ورود عديد من الآيات تجسد الترابط المتين بين عمل الفرد والأمة في الحاضر ، ونتيجة ذلك العمل المحتملة في المستقبل ، إن خيرا خيرا ، وإن شرا شرا ، لا نرى ضرورة لعرضها في هذه الورقة .

ومعلوم أن الإسلام في حد ذاته يشكل نظرة شاملة للعالم الدنيوي الحاضر والعالم الأخروي المقبل ، وهو يحمل في طياته الصلة التي يقيمها بين العالمين ، ديناميكية أساسها التغيير وحوافزه ، وذلك في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، ديناميكية تجعل الإنسان مسئولا عن مستقبله ، مفجرة طاقات التغيير والسعى

نحو الأفضل لدى المجتمع بين حاضره الأنى ومستقبله القريب ، سواء حين التفكير في إصلاح واقعه الذي يحياه ، أو حين البرمجة لغده الذي يتمناه .

فالتغيير ضرورة ، ولزوم القيام به لمستقبل أفضل يتجلى بوضوح فى قوله تعالى : 

﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ﴾ (الرعد ١١) . والتغيير الصائب قوامه الإبداع والإبتكار ، والإبداع بمعنى مخالف للبدعة التى تعنى التبديل والإضافة فى دين الله . فلا يختلف مؤمنان فى أن الإبداع وفق السنن الكونية والتشريعية الراسخة للأصول الإسلامية هو أساس التغيير ، وهو الدافع للحركة ، وكل مادة حية فاقدة للحركة والتغير هى معرضة للموت ، وهى سنة عامة يجرى مفعولها على الفرد والمجتمع .

أما الذى يخافون من التغيير ، خوفا على امتيازاتهم وحرصا على مصالحهم ، فهم يعمدون دوما إلى الخلط بين الإبداع والبدعة ، رغبة في منع كل تغيير يصب فيما لا يرضونه ولا يطمئنون إليه وعليه .

بل لا غرابة في أن يعزى التخلف والأمراض الاجتماعية المصاحبة له في البلدان الإسلامية إلى مثل تلك العقلية المتحجرة ، الرافضة للإبداع والإبتكار ، والمغلقة لباب الاجتهاد . فبطرحنا للسؤال التالى : « كيف نلحق بالركب الحضارى الإسلامي ونستدرك ما فاتنامن الوقت الضائع ؟ » يمكن أن ندرك مغزى ومدى أهمية دراسة المستقبل الذي يمكننا من القراءة والتطلع في الأفاق ، تلك الأفاق الجلية للحق والمعرفة للنفس ، تمشيا مع الآية الكريمة ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أو لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد ﴾ ( فصلت : ٥٣ ) .

لقد كان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يمضى على نور الوحى نحو المستقبل ، غير ملتفت الوراء ، ولا مكترث بما يحدثه من ضوضاء الراغبين في منعه من بناء المستقبل . ذلك أن الإسلام دينا ومجتمعا يهتم أساسا بالتطلع نحو الأفاق ، بغية التحفيز على العمل في الدنيا والأخرة ، وينهى عن الكر إلى الماضى والتقوقع في دوامة قضايا الواقع المجرد من دوافعه الماضية ، ونتائجه المقبلة .

كان النبى لا يلتفت إلى الوراء متقدما نحو الغد لقوله صلى الله عليه وسلم

الإسلام يجب ما قبله ، ، أى أن دخول المرء في الإسلام يضفي عليه خاصيتين :
 الأولى جب ما قام به الفرد من ذنوب أو معاصى قبل اعتناقه ، فلا حاجة إلى الإلتفات إليها إلا بقدر ما يحفز على استغلال الغد ، والثانية المسئولية عن ما بقى ، أى ضرورة عنايته يمستقبله والتطلع لأفاق غده .

وضرورة النظر للغد ، والمتجلية بوضوح في الآية التي ذكرناها و ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، هي التي تتوقف عليها وبها أعمالنا التي نحن مسئولون عنها أمام أنفسنا وأمام مجتمعنا وأمام الله . فكل عمل يقوم به الإنسان أو المجتمع هو موجه بذلك النظر ونتائجه سواء بالنسبة للدنيا أو الآخرة .

هذه المقدمات التمهيدية التى أبديتها تهدف إلى رضع كل التباس وبحض كل تأويل يفضى إلى الجبرية أو الحتمية ، التى تجعل الفرد والمجتمع غير متحكمين فى مستقبلهما . فحتى نستطيع مواجهة تحديات المستقبل ، علينا قبل ذلك القيام بتطهير عقولنا من رواسب التواكل والجبرية كما صرح بذلك شيخنا الفاضل ، محمد بلعربى العلوى منذ أربعين سنة خلت:

وإن رؤوسنا شبيهة بمزيلة كبيرة ، ونحن في الحاجة إلى الكثير من المساحين
 والشاحنات لتنظيفها وتطهيرها مما فيها من نفايات » .

إن ظاهرة الدراسات المستقبلية تعد حدثًا معاصرا انطلق مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكانت الدارسات الأولى من هذا النوع قد تعت على يد شركة ، راند ، الأمريكية لحساب ، الهنتاجون ، لذلك يجد الباحث في هذا المجال المتتبع له علاقة وطيدة بين الدراسات الاستراتيجية والدراسات المستقبلية .

ولم تزدهر دراسات المستقبل ازدهارا ملموسا إلا في الستينات ، حيث شهدت توسعا وانطلاقا حقيقين . لكن يبقى أنه وحتى اليوم ، قرابة الثلثين من الأبحاث حول المستقبل يقوم بها إما القطاع العسكرى ، وإما الشركات المتعددة الجنسية . فلا غرابة في أن نجد الشئ نفسه بخصوص ميدان تمويل البحث العلمي .

لقد عرفت هذه الدراسات ازدهارا واسعا في البلدان الصناعية ، سواء على صعيد التكوين أو على صعيد البحث والتطبيقات

العملية . فحوالى ٩٧ فى المائة من مجموع النفقات بخصوص البحث فى ميدان المستقبلية يتم من طرف هذه الدول ، أما العالم الثالث فهو يشارك بأقل من ٣ فى المائة فى هذا المجال ، علما أنه يضم ٨٠ بالمائة من مجموع سكان العالم !

فالتهوين من الأهمية الاستراتيجية للدراسات المستقبلية سمة حادة من سمات التخلف. وإنه لصعب باستمرار أن تفهم قاعدة هي في غاية البساطة مفادها أن المشكل بقدر ما يكون خطيرا وعويصا وملحا ومستعجلا ، بقدر ما يتطلب حله نظرة بعيدة الأمد ، لذلك كان التطور لا يسرى في شعب إلا إذا مكن نفسه من وسائل التفكير في المستقبل ، باحثا عن الاتفاق وسبله حول مشاريع الغد التي تهم المجتمع .

والمستقبلية ليست علما قائما بذاته ، وإن استعانت مناهجها بالعلوم الحقة والعلوم الاجتماعية . أما موضوعها فهو الدراسة لوضع معين بشكل مفتوح على البدائل والخيارات لتقحص جميع التطورات ، واستقراء النتائج الممكنة المترتبة عن هذا القرار أو ذاك على هذه التطورات . لهذا يتكلم عن « مستقبلات » بصيغة الجمع في ميدان الدراسات المستقبلية ، وليس عن المستقبل بصيغة المفرد . والغاية الأساسية من هذه الدراسات هي تحديد الأهداف المتوخاة ، وإمعان النظر في جعلها ممكنة في المدى المتوسط أو البعيد من خلال التأثير على الحاضر ومجراه .

تحضرنى هنا قولة للعالم الألمانى ألبير أنشتاين ، لما سنل عن ماهية تعلقه بدراسة المستقبل فأجاب : « ذلك أنى أنوى أن أقضى به بقية عمرى » .

فالمستقبلية هي مجموعة من الأبحاث حول التطور المستقبلي للإنسانية تمكن من استخلاص عناصر التوقع . ولا يتعلق الأمر هنا بتقمص نبوة زائفة ، أو إصدار تكهنات أو أحلام حول المصير المقبل للإنسانية . كما أنه لا يتعلق الأمر كذلك بعلم حقيقي ، ومن هنا جاء الرفض لمصطلح " Futurologie " عند خبراء المستقبلية. فالمستقبلية منهج يسمح بدراسة التطورات المختلفة المحتملة لوضع معين ، في وقت محدد ، وتطويق نتائج هذا القرار أو ذاك على هذه التطورات . ويتميز منهجها بالشمولية ، وتعدد التخصص ، والسلوك الدائم لسبيل مفتوح يعتمد التفكير فيه على دراسة خيارات وبدائل .

أما الكلمة المفتاح فيها فهي « الإشكالية » ، تلك التي تنتج عن الروابط بين مختلف

أنواع المشاكل . فمثلا من السهل تصور العلاقة الأنية الموجودة بين المشاكل ، مثل مشكل السكان أو الصحة أو التربية أو الغذاء أو الطاقة أو التلوث وهكذا . لكن هذه العلاقة ستبرز بشكل أكثر ديناميكية عندما نقوم بإسقاطها ودراسة توقعاتها على مدى العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة .

مهمة الدراسات المستقبلية هي قبل كل شي مهمة بيداجوجية ، تسعى لتحميس الجمهور والمستولين لموضوع اختيارات المستقبل ، ويتعلق الأمر أولا بدراسة المشاكل البارزة حينما نكون عاجزين عن مواجهة التغيير والتأقلم مع عالم الغد

وتخطيط مندفع في مرحلة زمنية محدودة (من ثلاث إلى خمس سنوات) دون تبصر بالاتجاهات التطورية الكبيرة والخيارات المستقبلية يوشك أن يزيف تحليل المشاكل . ولهذا وجب أن يرتكز التخطيط على توقعات طويلة المدى ( من ١٥ إلى ٣٠ سنة ) . والمجتمع الإنساني نظام لدق ناقوس الخطر ، يندلع كلما باشر الخوض في منعطف صعب ، لكن قلما ينبه لتحذيراته !

ثم إن دور المستقبلية لا يكمن في إصدار نبوطات ، إذ يتجلى هدفها في تحديد الاتجاهات ، وتخيل مستقبل مرغوب فيه ، واقتراح استراتيچيات لتحويله إلى مستقبل ممكن . فالأمر يتعلق بتسليط الأضواء على الاختيارات قصد مساعدة صانعي القرارات للتوجه نحو الأهداف الطويلة المدى ، مع إطلاعهم على التدابير الواجب اتخاذها في الحين ، قصد الوصول إليها .

والمستقبلية لا تدعى عصمة فى توقعاتها ونجاحها ، بل على العكس من ذلك ، الشئ الوحيد المؤكد ، هو أن أيا من هذه التوقعات لا يبدو صحيحا على الإطلاق . والنظرة المستقبلية متعددة بطبيعة الحال إذ بالإمكان تصور عدة أوجه ممكنة للمستقبل ، وذلك لكون الإنسان البشرى يتوفر على وسائل لصنع مستقبله .

ثم إن المستقبلية تبرز من العدم الظرفى ، بل إن مقاربتها مع التاريخ أمر حيوى جدا ، فكثيرا ما اتجهت بلدان العالم الثالث إلى جعل التاريخ غاية فى حد ذاته ، بدل أن تواكبه وتتوقع مآله . وما أكثر ما عمدت هذه البلدان إلى الرجوع إلى التاريخ لتبرير الجهود الضائعة ، وخيبات الحاضر الحاصلة .

ولطالما أشرت بكيفية ملحة إلى أهمية البعد الثقافي وأنظمة القيم في التنمية ، وبديهي أن الإسلام كقوة للتغيير والإبداع سيلعب دورا طليعيا في هذا التطور ، إذ هناك عودة ملحة إلى الروحانيات اليوم . خاصة عند الشباب الذي أصابه اليأس من جراء سلوك من هم أكبر منه سنا ، والذين لم يكونوا في مستوى إعطاء نموذج سليم للحياة ، أو على الأقل قدوة ملائمة في السلوك منسجمة ومحترمة .

وطبيعى أن يرجع الشباب المسلم إلى الأصول للعثور على الأنماط المثالية التى تقود خطواته ، لأن المستقبل الممكن والمنشود للعالم العربى والإسلامي يتركز أساسا على تجديد الإسلام ، وإسلام الإجتهاد وليس إسلام التقليد ، ذلك الداء الذي كان وراء سقوط حضارة ابتعدت تدريجيا عن مهمة الخلق والإبداع اللذين واصلهما المسلمون إلى يوم أعلن فيه بعض الفقهاء جزافا إغلاق باب الإجتهاد . إن الإسلام دين متفتح يترك للفرد مبادرة كبرى وحرية في التكييف والتغير وتوقع التحولات . فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يتوقعوا المستقبل في فجر الإسلام ما كان هناك اليوم مليار و ٢٠٠ مليون من المسلمين .

## Γ – الواقع المعاصر

### ٢ ـ ١ - الواقع العالمي

هناك ظواهر عديدة تميز العالم اليوم نعرض لأهمها فيما يلى :

- ١) سرعة حركة التاريخ ، فالمعرفة الإجمالية العالمية تتضاعف اليوم كل سبع أو ثمان سنوات ، وفي كل دقيقتين يصدر مقال علمي في جهة ما من العالم ، ويمكننا القول بأن الإنفجار المعرفي يعد من الظواهر الأساسية والبارزة المميزة للواقع العالمي المعاصر .
- ٢) التعقيد المتصاعد لعديد من القضايا بفعل هذا الانفجار ، فبقدر ما تتسع المعرفة في ميدان ما ، بقدر ما تتسع شجرة المعارف والتخصصات في هذا الميدان ، مستلزمة تأطيرا مضاعفا واستثمارا مكثفا ، وبقدر ما تكون نتائج ذلك وانعكاساته على الواقع متعددة المسالك ، مستعصية في حجمها وتعقيدها على المدارك .

- ٣) تضايق المكان والزمان ، فالإنفجار المعرفي في مجال المواصلات والإتصالات ساهم من جهة في تقارب الأمكنة وتقليص المسافات بشكل يوجي بتضايق وتقلص المكان ، وبفع من جهة أخرى إلى تضخم برامج الأعمال ومصارعة الوقت بشكل يوجي بتضايق وتقلص الزمان .
- الإنتقال من مجتمع إنتاج إلى مجتمع معرفة أضحت فيه الموارد البشرية أهم من الموارد الأولية ( انقصت هذه الموارد به ٢٥ في المائة سنة ١٩٨٩ ) ، وأصبح فيه رأس المال غير مجد دون موارد بشرية وأدمغة مبدعة . وحتى نجلى بوضوح مبدأ سرعة حركة التاريخ وسرعة التغيير وانعكاساتهما على مستوى الموارد البشرية مثلا ، يمكن أن نكتفى بالرجوع إلى الدراسة التي قامت بها وزارة التعليم الإسپانية ، والتي يستغيد منها أنه لا وجود لتكوين في مراحل ما بعد الثانوي يستجيب لنصف المناصب المحتاج لها سنة ٢٠٠٠.
- مـ) الدور المتنامى للثقافة ، فمنذ ١٢ سنة ، حين انعقاد المائدة المستديرة الأولى حول
  الشمال والجنوب المنظمة بروما من طرف الشركة الدولية للتنمية في مايو ١٩٧٨ ،
   كنت أكدت على أن الجانب الأكثر سياسة وأبلغ أثرا في العلاقات بين الشمال والجنوب هو النظام الثقافي ، لأنه يعنى بالقيم وقلت :
- « علينا أن نولى الأسبقية لمنظومة القيم للتدليل على أن الأزمة المعاصرة بين الشمال والجنوب يستحيل تجاوزها بمجرد التكيف ، فالأزمة أزمة نظام بكامله . وكل حل للأزمة يشترط فى حقه الأخذ بتحديد جديد للأهداف والوظائف والبنيات ، ويلزمه إعادة توزيع السلطة والموارد حسب سلم للقيم مخالف لسابقه ، الذى كان السبب في اندلاع الأزمة وانهيار النظام الحالى » .
- ٦) النمو الديمجرافي وشباب سكان الجنوب واستقرار أو انخفاض السكان مع كهولة واضحة في الشمال . ففي العالم الإسلامي خمسون في المائة من السكان يقل عمرهم عن ١٦ سنة، وأكثر من التلثين يقل عمرهم عن ٢٠ سنة .
- الدور الفاعل للتكنولوچيات المتقدمة ، وخاصة في ميادين تقانة الإعلاميات وعلوم
   الاتصال ، وعلوم الآلية ، والذكاء الصناعي ، وعلوم الفضاء ، والبيوتكنولوچيات ،
   والمواد الجديدة . إن أصحاب الصناعة في هذه الميادين ينفقون ما بين ٨ في المائة

و ١٢ في المائة من مداخيلها في البحث العلمي ، وقرابة ذلك لتكوين العاملين .

ولطالما نبهنا إلى أنه لا جدوى من الأمل فيما يسمى « نقل التكنولوچية » ، فما يتم نقله تحت غشاء هذا المصطلح هو مجرد مواد عفاعليها الزمن وبأثمنة لا مبرر لها . أما التمكن من التكنولوچيات فهو نتيجة عمل وبحث ذاتى ، وذلك مسار يستحيل بيعه أو شراءه ولا سبيل للوصول إليه إلا باكتساب المعرفة وتنشيط الابتكار .

- ٨) الدور الجديد المهيمن للإعلام والإتصال. هذا القطاع الجديد الذي يمثل اليوم ٤٠ في المائة من الإنتاج الصناعي العالمي ، ويضم أزيد من ٦٠ في المائة من اليد العاملة في العالم الصناعي . فمازلنا نعاني من التفاوت الصارخ بين الشمال والجنوب في هذا الميدان . فالشمال يتحكم في حوالي ٨٥ في المائة من نشاطات هذا القطاع مع ما يترتب عنها من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، والتي بدأنا بمعاناة ندرك وقعها .
- الإندماج الإقتصادى وانبثاق التكتلات الكبرى ، ويرجع ذلك لاستحالة ولوج مشرف للقرن الحادى والعشرين لمجموعة اقتصادية تضم أقل من ١٥٠ مليون من السكان ، من هذه التكتلات مثلا : أوروپا الكبرى : ٢٥٠ مليون ، أمريكا الشمالية : ما يقارب ٢٠٠ مليون ، الجنوب الشرقى من آسيا : ٢٥٠ مليون .
- ١٠) الثقافة بمفهومها الواسع ، وهي عامل أضحى اليوم الأهم استراتيجيا فيما يخص العلاقات بين الدول ، فالمشاكل المترتبة عن الاتصال الثقافي قد توالد عنها دوافع الصراع وأسبابه في المستقبل أكثر مما قد ينتج من صراعات عن المشاكل الإقتصادية والإجتماعية .
- ١١) بطلان المعادلة المدعية أن الحداثة يرادفها التغريب ، وتجربة اليابان هى خير دليل
   على هذا البطلان . فلقد نشر المعهد اليابانى لتقدم البحث تقريرا هاما سنة ١٩٨٩
   بعنوان : « جدول أعمال اليابان للتسعينات ، جاء فيه :
- من اليوم ، علينا أن نرى العالم بشكل مغاير ، وأن نضع
   جانبا ذلك المكم المبتذل القاضى بإرساء نظام عالمى تحت نفوذ

الإمبراطورية الأمريكية . ذلك أن النظام العالمى المجديد ، الذى يمكن أن ننعته بعصر تعدد العضارات ، يرتكز على تعايش عديد من الصضارات ...فإذا كان للغرب فضل فى تقديم العالم على الصعيد المادى ، فإن حداثة اليابان تشهد على ضرورة التعييز بين المداثة والتغريب » .

١٢) لا مادية المادة ومادية اللامادة ، فالمواد الصناعية أصبحت تتطلب أقل فأقل من المواد الأولية ، وأكثر فأكثر من القيمة المضافة في شكل ذكاء وفطنة . ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها على هذه اللامادية لجوء العالم الصناعي المعاصر إلى الألياف البصرية ، والتي قلصت بحجم كبير المواد المستعملة من النحاس ، وإلى التصغير المستمر للآلات والأدوات المصنعة ، وإلى الجزيئات الإلكترونية الدقيقة . من هنا أصبح استعمال مصطلح « لا مادية الإقتصاد » شائعا .

من جهة أخرى ويفضل التقدم الحاصل في العلوم الجديدة مثل فيزياء الهتامات من جهة أخرى ويفضل التقدم الحاصل في العلوم الجديدة مثل فيزياء الهتامات (particules) ، وبيولوچية الجزئيات ، وفزيولوچية الجهاز العصبي ... أضحت فيزياء نيوتن الكلاسكية محل إعادة نظر لأنها ميكانيكية أساسا ولا تتجاوز في شرحها الظواهر المنظورة على مستوى الكون . وعلى نفس السياق . أضحت عقلانية ديكارت عائقا للفهم العلمي للعديد من الظواهر التي لا تخضع لصلابة المنهج العقلاني . هكذا انعدمت تدريجيا الحدود الفاصلة بين المادي واللامادي الذي ترسم معالم إدراكه في المستقبل البعيد .

ولزيد من التوضيح لهذه الاتجاهات الجديدة يمكننا الرجوع إلى و بيان قانكوقر ه الصادر عن ندوة و العلم والثقافة في القرن الحادي والعشرين: برنامج من أجل البقاء و المنظمة من طرف اليونسكو في قانكوقر بكندا بين ١٠ إلى ١٥ سبتمبر ١٩٨٩ ، وجاء فيه و ضمن هذه النظرة العلمية الجديدة ، تزداد القيم الإنسانية اتساعاً ... ففي إطار الصور المتقاربة للإنسان الناتجة عن تطور العلم والثقافة ، أصبحنا نبحث عن نماذج المستقبل يمكننا من ضمان بقاء الإنسان كريماً منسجماً مع محيطه ... هذه الأراء تغير المنظور والمكانة للإنسان في الطبيعة وتدعو إلى تغيير جذري في نماذج التنمية ... ه .

١٢) التراجع الروحى ، والذى كان متوقعا \_ بل ضروريا \_ فى جميع
 أنماء العالم نظرا لتجاوزات المادية الفلسفية الشيوعية والمادية

الملموسة للرأسمالية . هذا التراجع كان في صميم التقلبات التي شهدتها أوروبا الشرقية ، كما كان مصدر هزات عنيفة في المجتمعات الإسلامية ، والتي بحكم الأمية السائدة فيها ، وضعف مستواها العلمي والثقافي لم تستطع أن تستغل هذه الانطلاقة العالمية نحو غايات أبعد . فكل ذلك لن يكون له أثر في الأمد البعيد على عطش المجتمعات للقيم الروحية في وقت يجتاز فيه العالم أجمع أزمة أخلاقية وأدبية .

# ٢ ـ ٢ – واقع العالم الإسلامي

۲ ـ ۲ ـ ۱ - وضع متردى ومجتمع متخلف:

لنتحدث الآن عن الدول الثلاث والأربعين المكونة للعالم الإسلامى ، فالمقياس الموضوعى المتوفر لدينا في هذا الشأن يتمثل في انخراطها التلقائي في « الإسيسكو » . والموجود من الإحصائيات يشير إلى أن عدد السكان الإجمالي ١٠٠٠ مليون نسمة بمعدل ٢٢ مليون لكل بلد ، وأن عدد سكان ٢٢ بلدا يقل عن ه ملايين نسمة . في حين أن معدل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة يفوق ٣٠ مليونا ، وبهذا تتجلى لنا بوضوح بلقنة العالم الإسلامي . وتضيف هذه الإحصائيات أن أكثر من ٢٠٠ مليون مسلم يقيمون في بلدان لا تنتمي لا إلى « الإسيسكو » ولا إلى « منظمة المؤتمر الإسلامي » ، وإن العالم الإسلامي يمثل أكثر من خمس سكان المعمورة ، وثلث سكان العالم الثالث .

أما على الصعيد العالم ، فيعتبر العالم الإسلامي أفقر أمة ، وأقلها تعليما ، وأكثرها تبعية في ميدان التغذية ، كما أن متوسط أجل الحياة فيه منخفض جدا . إضافة إلى أن المسلمين لا يستثمرون إلا الشئ القليل في حقل البحث العلمي ، ولا ينتجون إلا نسبة ضئيلة من الكتب . ولا يقرأون إلا قليلا . وحصة الابتكار عندهم جد ضعيفة ، أما الإبداع فشبه منعدم . يضاف إلى هذا الوضع المزرى للحياة الاجتماعية ، فمشاركة أفراد المجتمع في الدفع بعجلة التقدم قليلة ، والاعتداء على الحريات العمومية وعلى حقوق الإنسان فادحة ، والرشوة متفشية ، والمرأة مهضومة الحرية ، والشباب مهمش لا تخطيط لمستقبله ، وهلم جرا ...

ومن جهة أخرى ، فإن العالم الإسلامي يشكو أضرارا بشرية واجتماعية من جراء الصراعات الداخلية الناتجة عن تقسيمه ، كما أنه أكثر تضررا من اختلال العلاقات بين الشمال والجنوب . فالعالم الإسلامي يواجه أكبر حملة تشنها وسائل الإعلام الفربية ضد قيمه الثقافية والروحية ، كما أنه يعتبر أكبر مستورد للأسلحة بالنسبة للفرد الواحد . وفي الوقت نفسه ، تفوق ودائعه المالية الموجودة في الخارج مديونيته الدولية . هذه حقائق مرة لابد من التفكير فيها وأخذها بعين الاعتبار في المستقبل .

فكيف يمكن أن نعتبر أنفسنا مسلمين على وجه الأرض ، إذا لم نكن قادرين على الامتثال لأمر الله عز وجل ، الأول ، الذى جاء به القرآن الكريم فى قوله تعالى : « اقسراً باسم ربك الذى خلق » ( العلق : ١ ) ؟ هل يمكن القول بوجود مجتمع إسلامى إذا لم تكن أغلبية أعضائه قادرة على فهم وتفهم القرآن الكريم بشكل تلقائى وبدون واسطة ؟ ألم تكمن قوة الإسلام فى كونه ألفى كل وساطة بين الإنسان وربه ، جاعلا الإنسان العابد فى صلة مباشرة ومستمرة مع الله ؟ ثم لنا أن نتساءل ، هل الأمية ناتجة عن قلة الإمكانيات اللازمة للقضاء عليها ، أم أن استفعالها انعكاس لغياب أى إرادة سياسية فى هذا الاتجاه ؟ أم هو تخوف مما يمكن أن يأتى به المجتمع المسلم المتعلم من تغييرات فى تسيير دفة المكم وإنجاز العضارة ؟

#### ٢ ـ ٢ ـ ٢ – ظواهر التردي والتخلف :

تطغى على الواقع الإسلامي ظواهر دالة على التخلف ، نورد أغلبها فيما يلي :

أ) انعدام المعطيات الاقتصادية والإجتماعية ـ الثقافية حول العالم الإسلامى . والأدهى في هذا الباب ، هو أن أحسن مراكز التوثيق والمعطيات حول العالم الإسلامي توجد في البلدان المصنعة ، وعدد منها بتمويل من بلداننا ، وغريب سباتنا عن حقيقة مرة تدل على ضخامة غفلتنا ، ومدى اهتمام غيرنا الذي يعلم ويعى قدراتنا وقواتنا أو استيقظنا ، هي أن الثاتيكان هو أول من قدر عدد المسلمين في العالم ، أول من أقدم على نشر بحوثه الإحصائية في أوائل الثمانينات إثر جهد جهيد قام به ١٠٠ خبير في ۲۰۰ بلد طوال ١٠ سنوات .

ب خضوع تاریخنا وحاضرنا للاستعمار ، فلایزال تاریخ ماضینا القریب کابحا تحت نیر الاستعمار ، وقسط کبیر من حاضرنا منفلت من أیدینا ، بل حتی مستقبلنا أصبح مرهونا بدراسة الآخرین ، وبسیناریوهاتهم التی تعودنا الثقة فی صحتها ـ هذا لو سمح لنا بالإطلاع علیها ـ دون أدنی شك أو تردد فی صحتها . وفی مثل هذه الحالة ، یوشك مستقبلنا أن یکون نسخة مشوهة وغیر صالحة لماضی الآخرین . والحقیقة المرة الوحیدة التی تفرض نفسها فی الوقت الحالی هی أن العالم الإسلامی لا یتحکم فی مصیره ، وأن استقلاله ما زال شکلیا علی عدة مستویات . فالتخلص الحقیقی من الاستعمار مایزال موضوعا واردا ضمن برامج عملنا التی ینبغی أن تحظی بالأولویة ، وقد یستغرق إنجازه عشرات السنین .

ويكفى أن نشير للدلالة على غيابنا فى مجال صناعة رؤانا المستقبلية ، الذى هو نتيجة طبيعية لغياب أى دور مستقل لنا فى الحاضر ،أنه قبل ١٠٨ سنة ، نشر المستشرق الإنجليزى « و ، ك ، بلونت » بلندن كتابا عنوانه « مستقبل الإسلام » ، وكان علينا أن ننتظر ١٠٢ سنة بالتمام والكمال ليقوم عالم مسلم من پاكستان هو ضياء الدين ساردار بإصدار كتاب حول نفس الموضوع فى ١٩٨٥ .

ج) انعدام بعد النظر ، فلعل أكبر أزمة يعانى من ويلاتها العالم الإسلامى هى غياب وجود رؤيا واضحة لما تريد أن تقدم عليه القيادات الحاكمة ، وانعدام بعد النظر كلية عندها لجهلها المطبق بالواقع ومجراه وتياراته السائدة من جهة ، ولخوفها وتحفظها من كل إقدام تقوم به فئات من المجتمع خشية الإضرار أو التقليص من سلطتها ونفوذها من جهة أخرى .

فهناك التقليد الأعمى لما تمليه الجهات الغربية صاحبة النفوذ ،
وهناك الإمتثال لما تنصح به المفابرات الأجنبية ، وما يدعو له
مستشارو الدولة الغربية أو الشرقية العامية، وهناك الغياب لكل
استشارة شعبية أو تعبير جماعى عن طموهات ورغبات المجتمع ، ولا
أدنى مشاركة فعلية وشريفة لصياغة برامج العمل ورسم الفطى
لمواجهة التحديات وتحقيق المستطاع من الطموهات ، وبناء مجتمع
مدنى صالح . فالنفب العاكمة منشغلة بمعارضيها وحركاتهم ، ظانة

أن غفلتها عنهم ستودى بحياتها على أيديهم ، وقضايا المجتمع تعالج بشكل مركزى مستبد بالقرار حسب ما بقى من الوقت وما فضل من الإمكانيات ، والنظر ببعد شاسع لما يحمله المستقبل لا داعى له ، لأن المالكين زمام الأمور ببلداننا يوهمون أنهم لا تخفى عليهم خافية ، فمتى حصل تغيير كانوا أول الشاعرين به ، وسيعالمونه في حينه .

د) انتشار الأمية ، فمعدلات الأمية بالعالم الإسلامي هي الأعلى في العالم ، وتجاوز ٨٠ بالمائة في بعضها ، كما أن القليل جدا منها هو الذي يتوفر على معدل للأمية أقل من ٥٠ في المائة ، إذا أضغنا إلى هذا الوضع الخطير غياب أي برنامج فعلى لمحو الأمية ، وانتشار نوع جديد من الأمية في صفوف غير الأميين يتمثل في محو ذاكرتهم وجهلهم التام بما يجري في بلدانهم ومحيطهم أدركنا مكمن الداء في العالم الإسلامي ، ولا مستقبل لهذا العالم بدون المبادرة بمحو الأمية التي لن تستلزم أكثر من ٥ سنوات لو صدقت النيات وشمرت سواعد الجد لمحوها وإزالتها .

وطبيعى فى وضع مثل هذا أن تكون معدلات التمدرس ، ووجود المدارس والجامعات ، وتوفر الأطباء والصيادلة ، وبناء مرافق التطبيب والصيدلة ، والعناية بالمكتبات ونشر الكتب ، وغير ذلك من العوامل الدالة على وجود الإهتمام بالعلم وفوائده ، جد ضعيفة وفي مستوى نسبة التعلم إن لم يكن أفظع من ذلك .

هـ) غياب البحث العلمى ، وهذا أمر طبيعى لدى الشعوب الأمية ، لأن البحث العلمى يحتاج إلى جانب حرية الرأى وتمتع المواطنين بالحقوق ، إلى مناخ علمى ، وإلى أسس تربوية تحفز على الإبداع ، وتشجع على الإبتكار . فالبحث العلمى لا يحظى بالاهتمام في بلدان العالم الإسلامى ، ولا يستثمر فيه نظرا لانعدام مناخه والرغبة في التشجيع عليه مثل بقية العالم المتخلف . وينتج عن ذلك نزيف مستمر للعقول المبدعة التي تجذبها العناية والإمكانيات بالخارج ، ويرهقها تفسخ المجتمع وسيادة الرأى المستبدفيه ، المانع لكل جو علمى .

وأشير هنا إلى أنه لا مجال البحث العلمى ، وبالتالى التقدم ، دون فتح لباب الاجتهاد على مصراعيه ، وتبنى مفاهيم معاصرة للاجتهاد والجهاد ، تحافظ على لب

الإسلام ، وترمى جانبا بالمعوقات والمستحدثات التى كبلت الأمة ورمت بها فى براثين التخلف والإنحطاط ، مع ما يصاحب ذلك من ضرورة وجود تعددية سياسية حقيقية ، وحقوق مكتسبة للإختلاف وتعدد الرأى وحريته التامة .

- و) استفحال أزمة القيم الاجتماعية والثقافية ، فعصداقية المسئولين مهزوزة ، وتعاملهم مع قضايا الإقتصاد الوطنى مخترق بالعديد من التهور والمحسوبية واللامبالاة ، واستفحال الرشوة بينهم وبين أعوانهم أصبح ظاهرة يعترفون هم أنفسهم بها ، وتحويل المبالغ الضخمة إلى الخارج أضحى أمرا « مشروعا » يضعن به المختلسون إمكانية استمرار النفوذ عن بعد ، ويرونه حماية لهم ولستقبلهم من كل تقلبات يفاجئهم بها الدهر . هذا إلى جانب المحسوبية والظلم الإجتماعى وانهيار نظام الأخلاق والقيم داخل المجتمعات الإسلامية .
- ز) عدم ملاحة الأنماط التنموية المستوردة ، وذلك أمر طبيعى حين يكون النمو موجها من ونحو الخارج ، فالمخططات التنموية عندنا تنطلق من التقليد الأعمى للغرب ، وتقوم على التبعية له فيما يخص المساعدات والإعانات . من المؤسف له أن تجد لدى صائغى المخططات التنموية في عالمنا الإسلامي مفاهيم للتنمية مهمشة لدور كل من العلم والتكنولوچيا . فالتنمية ليست برنامجا لتوزيع الدخل وتأمين الخدمات ، بل هي العلم حين يصبح ثقافة كما قال « ما هو » المدير السابق لليونسكو .
- ح) غياب دولة القانون وضمان الحريات العامة ، فبلداننا الإسلامية تتميز بالاستبداد والانفراد بالقرار مع ما يصاحب ذلك من مصادرة الرأى وخنق الأنفاس . فكيف يمكنك في مثل هذا الجو المشحون بالقمع ، والإعتداء على الحريات ، وإلغاء كينونة الإنسان ، والدوس على كرامته ، إن يتوفر لديك مناخ البحث العلمي الضروري لكل نهوض تنموي وبناء حضاري ؟ فحرية التعبير ، وحرية الإبداع ، وحرية الإبتكار ، وحرية الإختلاف ، وحرية النشر لا سبيل لتوفيرها إلا من خلال احترام حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون. ولقد ساهم غياب ذلك في بلداننا في هجرة واسعة للعقول والطاقات التي حيل دونها ودون التعبير الحر عن أفكارها وأرائها ، ومنعت من المشاركة في بناء مجتمعها والدفاع علما وعدلا وتقانة عن أوطانها .
- ط) هشاشة مكانة المرأة ، وعدم الإعتراف بدورها الأساسى والهام في بناء المجتمع .

فنحن لم نقتصر فقط على عدم تطوير إمكانياتها البشرية . بل علاوة على ذلك ، نسمح الأنفسنا بتعطيل تحرير نصف المجتمع ، أى نقوم بجريمة تعطيل طاقات وعقول ما يفوق ٥٠٠ مليون نسمة .

فالتخلف والانحراف السائدان اليوم في المجتمع يرجعان في جزء كبير منهما إلى تهميش دور المرأة وإلغاء كينونتها . ومادمنا نتكام عن الإسلام ومستقبله فإنه ضروري أن نشير أنه من العار علينا أن نجتر إلى اليوم أكانيب قرون الضعف والوهن في المجتمعات الإسلامية ، وترهات أزمنة الفوضى وصراعات السلاطين والظفاء على كراسي الحكم ، القائلة بأن المرأة أحبولة الشيطان وطريق إبليس ، ولا دور لها إلا الأنس في الفراش والإنغلاق بالبيت .

فلقد رجعت إلى أهل الاختصاص ، وتعرفون أننى لست براو للحديث ولا بمتخصص فى فنونه ، فاستفدت منهم أن عديدا من واضعى الحديث ومختلقيه قد صاغوا نصوصا مازال يرددها زمرة من « الشيوخ » إلى اليوم ، يفسدون بها صورة الإسلام ، ويمنعون من خلال ترسيخ مفاهيمها ومضامينها المستقبل الزاهر لمجتمعاته من ذلك مثلا الأكنوبة القائلة : « شاوروهن وخالفوهن » ، فأهل الإختصاص يشهدون أن هذا الحديث لا أصل له ، ومكنوب على رسول الله صلى عليه وسلم . ومنه كذلك حديث مكنوب روج له الراغبون في تعطيل طاقات هذه الأمة من مستبدى الحكام وجهلة « العلماء » ، مفاده أن بنت النبي سائت أباها عليه الصلاة والسلام عن أي شئ أصلح للمرأة فقال : « ألا ترى رجلا ولا يراها رجل » ، وهو حديث مكنوب موضوع كما يقول أهل الفن لا يمكن أن ينسب للرسول قطعا ، هذا إلى جانب مخالفته الصريحة والواضحة لنصوص القرآن .

فلو رجعنا إلى كتب الحديث ورجاله ، لوجدنا أن عديدا من النساء كن فقيهات ، وراويات للحديث ، ومجاهدات مشاركات في الحروب ، وغير ذلك من المهام إلى جانب إخوانهن من الرجال ، منهم مثلا لا حصرا « كريمة بنت أحمد المروزية ، إحدى راويات صحيح البخارى بأكمله ، والتي نوه بحفظها شارح وخادم صحيح البخارى الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه « الفتح البارى » ،

لا أريد المزيد من البسط في الموضوع بقدر ما أريد من العلماء الأجلاء الحاضرين

تنوير ندوتنا بالعديد من التوجيهات النبوية الداعية إلى تكريم وتعزيز المرأة ، واعتبارها شقيقة الرجل في العبادات والمعاملات . والدلالة على تهميشها غيابا بشكل ملموس في هذه الندوة . ولكم ألححت على منظميها أن تكون المرأة مشاركة بنسبة معادلة ، لأن الأمر يتعلق بالمستقبل ويتعلق بمسقبل الإسلام الذي استشرف رسوله مستقبله قبيل موته فقال في حجة الوداع وهو يوصى أمته : « أوصيكم بالنساء خيرا » . فهل من الخير تكبيلها وتجهيلها والتنقيص من دورها ، بل إلغاؤها والحكم ببطلان عملها ؟

وأنبه إلى أنه لا مستقبل للإسلام بدون مشاركة فعالة للعرأة ، ولا مستقبل للمجتمعات الإسلامية التى تتبنى سياسة معادية للمرأة التى منحها الدين كل حقوقها . ونحن نرى أن هذا المشكل الإجتماعي الذي يلزم أن يحظى بالأولوية القصوى إذا كنا بالفعل جادين في التفكير في مستقبل المجتمع الإسلامي ، وأردنا تفجير جميع طاقاتنا البشرية وتشجيع ابتكارها لفهم وحل الإشكاليات المعاصرة والمستقبلية .

وتجدر الإشارة إلى أن وضعية المرأة هي وضعية عالمية ، فالمرأة مهانة شرقا وغربا ، مع تفاوت بين الدول ، وحالها بالبلاد المتخلفة خير دليل على العلاقة المتينة بين النمو الثقافي والإجتماعي والإقتصادي وبين وضعية الإنسان والدفاع عن كرامته وحقوقه . والعالم الإسلامي كما أشرت يمثل الجهة الأكثر تخلفا في ميدان التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد ، وخاصة منه الجزء العربي .

فيجب علينا أن نعلم أن مشكل المرأة يواجهنا بتحديات ، ويتطلب منا تحليلات الجتماعية ، ونقدا ذاتيا صارما ، واجتهادا حاسما ، وأن نعيد الرجوع إلى القرآن دراية وقراءة لنفهم ونعى بصدق ووضوح المقاصد والغايات والأولويات ، ونتمكن من إيجاد الحلول في الأمد القصير والمتوسط لما يترتب عن وضعية المرأة من مشاكل ، وما تمليه من التحديات المتفاقمة بفعل الحركة السريعة للتاريخ .

وفى اعتقادى ، أن مشكل المرأة فى العالم الإسلامى هو من أعظم المشاكل التى نواجهها ، نحتاج عاجلا إلى إيجاد الحلول الناجعة لها بأنفسنا ، وانطلاقامن ذاتنا ، وبمساهمة جميع الفاعليات فى مجتمعاتنا ، بدون قيد ولا شرط على المرأة ، شأنها فى ذلك شأن أخيها الرجل .

#### ٢ ـ ٢ ـ ٣ - مشكلات تستعجل المل :

- أ) مشكلات الأقليات الإسلامية: فهناك أقليات تصارع داخل مجتمعات مهيمنة من أجل البقاء، فهى إما استمرار لتلقيح حضارى إسلامى لم يتوسع، وإما بقية صامدة بعد أفول الحضارة الإسلامية وغياب الدعم الإسلامي، أو مجموعات بشرية هاجرت من أجل لقمة العيش بعد أن أصبحت الغربة خارج الأوطان أهون واقعاً في الأفراد من الغربة داخلها . نجد ضمن هذه الأقليات العمال المهاجرين في أوروبا الغربية ، وسكانها الجمهوريات الأسيوية في الاتحاد السوثيتي ، وعشرات الملايين من المسلمين الموجودين بالهند والصين والفلبين ، وعلينا إذا كنا نرغب في مستقبل راق للعالم الإسلامي أن نفكر جديا في مصير هذه الأقليات ومستقبلها ، وأن نعمل على حمايتها من النوبان والإندماج المشوه .
- ب) القضية الفلسطينية : وهي قضية استراتيهية داخل العالم الإسلامي ، فتعرير فلسطين من الصهاينة واجب أكثر من ضروري ولازم ، وإعداد القوة بمختلف أشكالها أمر لا مفر لنا منه ، إذا كنا راغبين في التعرير ، والذين يظنون أن الطريقة الدپلوماسية على شاكلة «كامب دايڤيد » ستفضى إلى جلاء المغتصب واهمون . فإسرائيل تثير الرعب والقمع داخل صفوف الفلسطينيين في جميع التراب الفلسطيني ، وخاصة داخل القدس ، وما يريدوننا أن نسميه بالأراضي المحتلة حتى يضمنوا اعترافنا التلقائي باحتلالهم لباقي أجزاء فلسطين العربية الإسلامية . والمتنبع لبرامج وخطط العدو الصهيوني يدرك أن إسرائيل يتملكها الفزع من المستقبل ، وأنها لا يهدأ لها بال إلا إلارالة أنياب كل دول المنطقة، يدل على ذلك تمكم الإسرائيليين في علوم الذرة والفضاء ، إلى جانب غفلتنا عنها رغم أن المالم الإسلامي يحتوي على ٥٥ في المائة من احتياط الأورانيوم في العالم .

### ٣ - الأفــــاق

لعل ما يميز النظام الدولى الحالى هو اختلال توازنه بين شمال وجنوب . فأقل من ٢٠ في المائة من سكان المعمورة يمتلكون أكثر من ٨٠ في المائة من الثروات المادية ، وهذا إجحاف في حق الضعفاء لا يمكنه أن يدوم إلى الأبد . وبالتالي فإن هذه النسبة سنخفض في العشرين سنة المقبلة لتعادل ١٠ في المائة أو أقل منها بعد ٣٠ سنة .

ثم إن نعط التنعية الصناعية المعاصر لا يمكنه بدوره أن يستمر حتى ولو دام العالم الثالث على وضعه المتردى الحالى . كما أن الشمال مجبور بأن يقلص من استعمال الطاقة بنسبة ٢٠ في المائة في العشر سنوات المقبلة ، لأن استعماله المبدد للمحيط الحيوى يبلغ حاليا ٤٠ في المائة ، والأمر هنا يتعلق بوجود البشرية وبمصير الكرة الأرضية . وبالرغم من أن الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة حول التنمية قد تبنت قرارا حول المساعدة من أجل التنمية مؤخرا ، فإن هذه السياسة سبق لها وأن برهنت على آثارها السلبية وعدم جدواها ، بعد تجربة دامت ٣٠ سنة .

كنت أود في دراستي هذه أن أشير إلى ما أسميه بالنفاق الدولي ، والذي يشترك فيه كل من الشمال والجنوب لتحقيق المصالح الخاصة ، وإلى التعاون جنوب والتبعية الذاتية الجماعية ، وإلى دور المسلمين في الدراسات المستقبلية ، لكن أراني قد أوجزت في عرضي أهم تحديات المستقبل التي تواجهها الأمة الإسلامية . مقدما في أخر هذه الدراسة ( انظر الملحق ) معطيات إحصائية حول العالم الإسلامي توحي قراعتها بالكثير ، وتفرز للمتمعن فيها نوع التحديات وحجم التطورات في المستقبل إذا لم نبادر بالعمل فورا .

فعدد السكان بالعالم الإسلامي يتراوح اليوم بين ٩٥٠ ومليار و ١٠٠ مليون نسمة ، وقد يصل هذا العدد سنة ٢٠٢٠ إلى ما بين مليار وه ٦٣ مليون ومليار و ٨٥٠ مليون نسمة .

إضافة إلى هذه المعطيات الديموجرافية التى ترعب الغرب على وجه الخصوص ، أريد أن أشير إلى نقطتين هامتين :

الأولى : أن عدد المسلمين في تزايد مستمر مقلق للغرب والراصدين لتطور العالم

الإسلامى بالقاتيكان ، إذ فاق عددهم ابتداء من ١٩٨٥ عدد الكاثوليك ، وحتى ندرك أهمية هذا العامل الديموجرافي ونفهم لماذا يثير الرعب في قلوب المتربصيين الدوائر بالأمة الإسلامية ، نشير إلى مقارنات ثلاث :

- إن عدد المسلمين اليوم يفوق عدد سكان العالم حين بداية الإجتياح المكثف
   لديار الإسلام من طرف القوات الإستعمارية سنة ١٨٣٠.
- بعد ۳۰ سنة من الآن سيعادل عدد المسلمين عدد سكان العالم في مطلع القرن الميلادي الحالي .
- فحسب إسقاطات من مصادر غربية ، كان حجم التيار اليهودى المسيحى يمثل ٢٠ فى المائة ، والتيار الإسلامى ١٧ فى المائة ، وفى سنة ٢٠٠٥ ، ستنخفض نسبة التيار اليهودى ـ المسيحى إلى ٢٥ فى المائة ، وسترتفع نسبة التيار الإسلامى إلى ٣٣ فى المائة ، أما توقعات نفس المصادر لأخر القرن الواحد والعشرين ، فتشير إلى أن نسبة التيار اليهودى ـ المسيحى ستكون أقل من ٢٠ فى المائة ، والإسلامى أكثر من ٤٠ بالمائة . وعلى هذه الوتيرة ، يمكن أن نؤكد أنه بعد أربعة أو خمسة أجيال من الأن ، ستكون نسبة المسلمين أكثر من ٥٠ بالمائة من سكان العالم .

الثانية : النسب الكبيرة للمسنين بالغرب ، ما سيضطره في السنوات العشر القادمة لمكافحة هذه الشيخوخة الديموجرافية إلى استقدام المهاجرين وتبنى مزيد من الأجانب ، خاصة من نوى العقول والمبدعين الأذكياء حتى يحافظ على نموه الاقتصادى . ومما يزيد من تخوف شباب سكان العالم الإسلامي الذين إن غفلنا عن إعدادهم ضاع المستقبل .

#### ٤ - خـــلامـــة

إن أزمتنا هي قبل كل شئ أزمة نظرة ناتجة عن عدم وجود مشروع جماعي ، وغياب فئة مسيرة قادرة وكفأة ، ونخبة من المفكرين النيرين بحيث أن أغلب هؤلاء هم مغتربون ثقافيا ، ويمارسون نوعا من الرقابة الذاتية على أقوالهم وكتاباتهم ، كما يذهب البعض منهم إلى حد بيع نفسه لمن يقدم له المزيد .

إنها كذلك أزمة روحية وأخلاقية ناتجة عن حيرة من حيث الانتماء إلى قيم متنافية،

تتأرجح بين نظام قيم جامد ، لم يعرف كيف يتطور لمواجهة التحديات الجديدة من جهة ، ونظام قيم مستورد في شكله الخام يتلام مع واقع صانعيه ومشاكلهم الحقيقية لا مع واقع ناقليه من جهة ثانية . ولعل هذا ما يفسر فقدان الثقة لدى الشباب .

والمصيلة أن هناك فراغا كبيرا تعاول عدة تيارات غير إسلامية سده ، ومنها الدين الجديد المسمى بالفرنكفونية في منطقتنا المغاربية ، الذي يريد أن ينسخ لغتنا ومضارتنا ويفرض عليها لغة لا ينطقها سوى أربعة بالمائة من سكان العالم . مما يدعونا للمبادرة بعلاج أوضاعنا والتفكير بإمعان وهزم في مستقبلنا ، فالطبيعة كما يقال تكره الفراغ ، والأمر كذلك بالنسبة للمسلمين غربا وشرقا وللإنسانية أجمع .

الجزائر : ٧ شوال ١٤١٠ \_ موافق ٢ مايو ١٩٩٠

## التقبريير الختامي للنبدوة

تدراس المشاركون في ندوة قضايا المستقبل الإسلامي البحوث المقدمة خلال ثلاث عشرة جلسة ، وكانت أهم التوجهات التي أفرزتها البحوث وما جرى حولها من مداولات ما يلي :

- ١ هناك حاجة ماسة إلى تعميق المفاهيم المستقبلية خاصة لدى القيادات العلمية والإدارات كما أن هناك حاجة ماسة إلى العناية بالدراسات المستقبلية وتطويرها في المؤسسات العلمية في المجتمعات الإسلامية ، وغنى عن القول أن الدراسات المستقبلية الإسلامية لا يمكن أن تتم بصورتها المثلى إلا إذا تمت من خلال مراكز البحوث العلمية المتضمسة، ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى العناية بالبحث العلمي والباحثين المتخصصين وتوفير جميع الامكانات والوسائل التي تضمن للبحث العلمي العلمي الإسلامي مكانته اللائقة ضمن النشاط العلمي العالمي.
- ٢ مستقبل الأمة الإسلامية مرهون إلى درجة كبيرة بمدى قدرة المسلمين من خلال مؤسساتهم وهيئاتهم وحركاتهم على جعل الإسلام المحور والمرتكز لوجودهم بكل جوانبه ، ومدى قدراتهم على إحياء قيم الإسلام الكبرى وبثها في حياتهم مكل أوجهها .
- ٣ من أخطر ما تعانى منه بعض المجتمعات الإسلامية ويهدد مستقبلها ، غياب العدالة وتفشى مظاهر الظلم والاستبداد السياسى والإدارى والاقتصادى ، ولذلك فإن أهم وأول مطلب إسلامى هو إقامة العدل فى المجتمعات الإسلامية ومحاربة الظلم والاستبداد بكل أصنافهما وجميع مستوياتهما .
- ٤ من أهم ما بنيت عليه الرسالة الإسلامية القيم والمثل الأخلاقية التي ينبغي أن تسود

- الحياة البشرية . ومن أهم ما أصيبت به البشرية هو غياب أو ضعف هذه القيم ، ولذلك فإن على أمة الإسلام تطبيق هذه القيم في مجتمعاتها والسعى لتأصيلها في المجتمعات الإنسانية بكل ما هو متوافر لها من إمكانيات ووسائل .
- ه إن حماية حرية الإنسان وصيانة الكرامة الإنسانية من أهم المطالب الشرعية ، ومن الشروط الكونية التي لا يمكن أن تستقيم الحياة البشرية بدونها ، وأن مستقبل المجتمعات الإسلامية مرهون بمدى قدرتها على تحقيق واجبها الشرعى في صيانة كرامة الإنسان ورعاية حريته .
- ٦ إن من أهم ما تعانى منه الأمة ويعوق مسيرتها المستقبلية تخلفها فى معظم جوانب الحياة وعلى رأسها التخلف الفكرى . ولكى يكون المستقبل خيرا من الحاضر فإن على الأمة مواجهة هذا التخلف بجميع مستوياته الفكرية والمعرفية والسياسية والاقتصادية والصناعية والتقنية والاجتماعية .
- ٧ إن واقع المرأة المسلمة بوجه عام لا يزال دون ما يرتضيه الإسلام لها بكثير . وعلى المسلمين عامة والحركات الإسلامية بوجه خاص إعادة الاعتبار للمرأة المسلمة ورفع ما وقع عليها من مظالم بسبب الجهل وسوء فهم الإسلام ، والتيقن أن مستقبل أجيال الأمة مرهون بضمان ممارسة المرأة لدورها الكامل في الحياة شقيقة للرجل وشريكا له في الاستخلاف ومسئولية عمارة الكون . والأمل معقود في المرأة المسلمة على أن تعي دورها وتشمل مسئوليتها وتتصدى لكل أنواع التحديات التي تواجهها .
- ۸ إن الخطر الصهيوني على الأمة لا يقتصر على اقتطاع جزء غال من بلاد الإسلام ، وإنما يتعدى ذلك إلى تهديد الوجود العربي الإسلامي كله ، بل الإنسانية بوجه عام وأنه أعظم تحد خارجي تواجهه الأمة في حاضرها ومستقبلها ، وإن تتجاوزه إلا بالارتقاء بمستوى مواجهتها له وجعل هذه المواجهة عقائدية وعلى مستوى الأمة كلها .
- إن من أعظم التحديات المعاصرة والمستقبلية التي تواجهها الأمة الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي تشكل مرحلة متقدمة من التآمر على الأمة وحلقة جديدة من حلقات المخططات الاستعمارية للمنطقة الإسلامية بأسرها . ومن المؤسف أن رد

الفعل العربى والإسلامى لم يتجاوز الشجب اللفظى والمواقف الشكلية المكررة وعلى جميع القيادات الفكرية والحركات الإسلامية توعية الشعوب الاسلامية بخطورة هذا الغزو وحجم تهديده لمستقبل الأمة ، وبذل كل إمكانتها للتصدى له على جميع المستويات وبكل السبل .

- ١٠ هناك حاجة ماسة لأن تقف الأمة الإسلامية موقفا حازما تجاه ما تلاقيه المناطق والأقليات الإسلامية في الغرب والشرق من اضطهاد ومصادرة للحريات وحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية وحرية ممارسة الشعائر وإعلان المعتقد . كما أن هناك حاجة إلى تضافر جهود المؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي لفضح المؤامرات التي تحاك ضد هذه المناطق والأقليات وتعرية مواقف النفاق التي يقفها الغرب من قضاياهم .
- ۱۱ ما يواجهه جنوب السودان من غزو لا يقتصر على تهديد السودان وحده ، وإنما يهدد الوجود العربى الإسلامي في القارة الإفريقية كلها . وهو جزء من المفططات ضد الإسلام والأمة الإسلامية . وعلى المسلمين شعوبا وحكومات أن يهبوا لمواجهة هذا الفطر الداهم والتعدى الكبير قبل أن يفوت الأوان .
- ١٢ أن الوحدة الإسلامية مطلب مستقبلى للأمة ، وهي واجب يفرضه الإسلام ، ورصيد ضخم لن تتمكن الأمة من مواجهة ما يكتنفها من أخطار إلا به ، وعلى الأمة بجميع فئاتها أن تجعله من أهم مرتكزات مشروعها الحضاري المستقبلي وأن العناية باللغة العربية والسعى لجعلها لغة العالم الإسلامي من جديد واجب مستقبلي لن تتحقق الوحدة الفكرية والثقافية وأن تتحدث الهوية الحضارية للأمة إلا به .
- ١٣ إن من أهم واجبات المجتمعات الإسلامية والتيارات الإسلامية فيها بوجه خاص التصدى لمشاريع التغريب والعلمنة التي تواجهها معظم البلاد الإسلامية ، وتشكل تحديا حضاريا لمستقبلنا ، ومن أهم سبل مواجهتها تخليص مشاريع وخطط التنمية في البلاد الإسلامية من كل أشكال التغريب والتبعية بجميع مستوياتها .

- ١٤ أن التغيرات التى تشهدها الساحة الدولية خاصة فى الكتلة الشرقية وأوروپا الغربية وما تنبئ به من تحولات فى مراكز القوى والتكتلات العالمية يوجب على المجتمعات الإسلامية والأنظمة الحاكمة فيها بوجه خاص إعادة النظر فى موقفها والسعى الحثيث لمواجهة هذه التحولات سواء باستثمار ما تهيؤه من فرص وإمكانات جديدة ، أم بالاستعداد لما تبعثه من أخطار جديدة .
- ١٥ على الرغم من الإيمان الكامل بضرورة حماية البشرية من جميع أنواع الأسلحة الفتاكة التي تهدد مستقبل الانسانية والإيمان الكامل بإن الإسلام دين سلام ورحمة للبشرية ؛ إلا أن الواقع العالمي وما يتوقع أن يحمله المستقبل من تحديات عسكرية للأمة الإسلامية يفرض على المجتمعات الإسلامية امتلاك مقومات الدفاع عن نفسها وحماية وجودها المهدد ، والواجب على الدول الإسلامية التعاون الوثيق في هذا الجانب درما لتكرار الجهود بتبديد الطاقات .
- ١٦ إن الفجوة المتعاظمة في المعارف والتقنيات الصناعية الحديثة بين المجتمعات الصناعية وما تنبئ به التوقعات المستقبلية عن ذلك ، خطر مستقبلي شديد لابد أن تتضافر جهود جميع فئات الأمة الرسمية وغير الرسمية لمواجهته بما يليق به من استعدادات وإمكانات . ولابد من استنبات التقنية في المجتمعات الإسلامية وبناء استراتيچيات التنمية في هذه المجالات على ذلك . لا يمكن أن تحقق المجتمعات الإسلامية طموحاتها في الحياة إلا بالتحرير الكامل من كل هيمنة أجنبية مهما كان نوعها ومهما كان مستواها ، وبدون هذا الاستقلال فلن يكون هناك مستقبل حقيقي للأمة .
- ١٧ من أعظم ما يهدد مستقبل الأمة الإسلامية هجرة العقول العلمية ، والواجب على جميع الدول في البلاد الإسلامية اتخاذ الأسباب وتهيئة الظروف التي تحول دون هذا النزيف لطاقات الأمة كما أن عليها العمل على استعادة ما يمكن استعادته من العقول المهاجرة .
- ١٨ إن هناك حاجة ماسة إلى العناية بفقه الوحدة وفقه الاختلاف وتطويرهما ونشرهما في جميع أوساط المجتمعات الإسلامية . كما أن هناك حاجة ماسة إلى فتح أبواب الحوار بين جميع الفئات سواء بين المسلمين بعضهم بعضا ، أو بين المسلمين وغيرهم ، وإن هذا الحوار ليس ضرورة يفرضها الواقع ويتأثر بها المستقبل فقط ،

وإنما هو قبل كل ذلك واجب شرعى ينبع من رسالة الإسلام وعدالته.

١٩ - إن هناك حاجة ماسة إلى تطوير العلاقة بين القوى الشعبية والأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية ، وإلى تطوير وسائل الحوار وأساليبه بينها ، ويتجاوز مرحلة التجاهل والتصادم والصراع التي لم يستقد وإن يستقيد منها إلا أعداء الأمة .

الجزائر ـ شوال ١٤١٠ (مايو ١٩٩٠)



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# اختلال موازين الغرب في ميدان حقوق الإنسان \*

إذا نظر الإنسان إلى الأحداث التي وقعت في أوروپا الشرقية في نهاية ١٩٨٩ ولا تزال تطوراتها جارية، من زاوية إنسانية ، لا يمكن له إلا أن يعرب عن ارتياحه لكل ما من شأته أن يجسم حقوق الإنسان وكرامته ويزيد في حريته وإمكانياته الخلاقة وهو جانب إيجابي لتلك الأحداث ، فإذا أردنا أن نحلل بدقة ما وقع وحدث في أوروپا الشرقية فإن ذلك يتطلب منا بداية أن نتسامل:

## أولا - ما هي درجة المفاجا ة فيما حدث با وروبا الشرقية ؟

لقد كانت الأحداث مفاجأة للنين يتابعون الأحداث يوميا وينظرون للأمور بنظرة قصيرة المدى أما بالنسبة للذين يحللون التطورات برؤية مستقبلية وبالانطلاق من معطيات الماضى والتاريخ ، فقد كانت هنالك مفاجأة ، ولكنها ليست بنفس الدرجة . ففى يونيو (حزيران) من عام ١٩٨٠ وأثناء مقابلة لى مع برنامج تلفزيونى فرنسى مشهور « ملفات الشاشة » طرح أنذاك عقد الثمانينات للتأمل والتوقع قلت إن هذا المقد سيكون عقد الانقطاعات وإن تسارع الأحداث التاريخية سيؤدى إلى بعض التغييرات الجذرية ، ولا أقول هذا للإدعاء بأننى توقعت ما حدث الآن ، فليس هذا التغييرات الجذرية ، ولا أقول هذا للإدعاء بأننى توقعت ما حدث الآن ، فليس هذا تؤثر على التطورات العالمية ، ولكن « الانقطاعات » التي حدثت بؤروبا الشرقية توثر على التطورات العالمية ، ولكن « الانقطاعات » التي حدثت بؤروبا الشرقية حصلت بوتيرة أسرع ، وهـو ما يجعلنا نتساط أيضا : لماذا بدأت في أوروبا الشرقية بالذات؟

<sup>\*</sup> فبراير ۱۹۹۰ .

بعدما أشرنا السلبيات ضمنيا من خلال التطورات والدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها ، ينبغى أن لا ننسى ، أن الأنظمة الشيوعية فى أوروپا الشرقية بقطع النظر عن النواحى السلبية وهو أمر أكرره ، كانت لها عوامل إيجابية ، هى التى هيأت المناخ الملائم التطور الذى عشناه أخيرا .

## ويمكن تحديد تلك العوامل فيما يلى:

- ١ منطقة أوروبا الشرقية تغلبت على البؤس والفقر ، واس هناك فيها أى نوع من الفقر
   أو البؤس كما نعرفه فى أغلب دول العالم الثالث .
- ٢ أن أنظمة دول أوروپا الشرقية نجحت في ميدان محو الأمية ، حيث نجد نسبتها لا
   تتجاوز الخمسة بالمائة من السكان وهذا يعنى أن مستوى المعرفة مرتفع ، إذن مستوى معين من المسئولية .
  - ٣ هذه منطقة نشرت المعرفة والثقافة بوسائلها وشجعت أيضا البحث العلمي .
- ٤ من الناحية الصحية وفقت الدولة في سياستها في مجال الصحة ، إلى درجة معينة ، حققت بها معدلا لمتوسط الأعمار تجاوز السبعين عاما ، وهو رقم يعادل الأرقام المسجلة في البلدان الصناعية الأخرى .

إن السلبيات التى عانت منها أوروپا الشرقية تضاف إليها الإيجابيات التى ذكرناها دفعت وأعطت للشعوب فى هذه المنطقة قدرة وقوة ، لتواجه بمعرفة وبوعى سياسى مشاكل الضغط الناتجة عن الانظمة الشيوعية ، لكن ينبغى أن نسجل فى الوقت نفسه أن تلك الأنظمة واجهت « الانقطاعات » والتحولات بطريقة ، يمكن القول عنها أنها سلمية أو شبه سلمية ، لأن الأرواح والدماء التى سالت أثناء أحداث أوروپا الشرقية ، قليلة بالقياس لما نعرفه فى الثورات الحقيقية تاريخا ...

#### ثانيا : كيف يمكن أن ننظر لهذه التطورات من الناحية العالمية ؟

أعتقد أن التغيرات الى وقعت بأوروپا الشرقية ، أصبحت الآن جزءا من الحضارة المعاصرة ، وينبغى أن نفهم أنه مع تطور الزمن فإن أمراً طبيعيا سيطفو ، وهو أن كرامة الإنسان هي الأساس . ويعتبر موضوع حقوق الإنسان حاليا عاملاً أساسيا في التحركات الدولية ، ويكفى أن نذكر بأن المنطقة الأولى من جدول أعمال أولى الإتصالات بين الاتحاد السوائيتي والولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع الأخيرة ، كانت موضوع حقوق وكرامة الإنسان ، ويمكن القول بأن هذا تيار عالمي ، وقد رأينا بعض نتائجه بطريقة درامية في أوروبا الشرقية ، وهي بداية سنرى تطورات معائلة لها في العالم وبالخصوص في العالم الثالث في عقد التسعينات .

#### ثالثاً: ما هي الخصوصية في أحداث أوروبا الشرقية ؟

إن كون التطورات الحاصلة في أوروبا الشرقية لها طابع عالمي ينفي عنها خصوصيتها . فبالإضافة إلى العوامل التي ذكرتها سلفا ، والمتصلة بأوروبا الشرقية ، ينبغي أن لا ننسى دور القيم وبالخصوص القيم الدينية ، التي كان لها تأثير ، وهو التأثير الذي فشل النظام الشيوعي في محوه .

وينبغى أن لا ننسى كذلك بأن الأحداث والتغيرات التى حصلت بأوروها الشرقية ، انطلقت منذ زمن ، بالمشاكل مع الكنيسة وخاصة الكاثوليكية بپولندا ، وما وقع مع لاش فاليسا ، بالإضافة إلى دور البابا فيما حدث كما ينبغى أن نتذكر أن أول ما وقع بالمانها الشرقية انطلق عندما خرجت عشرات الآلاف من المواطنين متظاهرين من الكنيسة الهروتستانتية في مدينة براست ، ووقعت أحداث مشابهة فيما تبقى من دول أوروها الشرقية التي بدأت فيها مظاهرات ذات طابع ديني وهو ما وقع في براغ وصوفيا ..

وهو أمر ينبغى التركيز عليه ، لأن القيم الروحية والدينية هى التى دفعت المنطقة إلى هذا الانقلاب ، وأدت إلى مساعدة وتفهم وعطف كبير من بقية دول العالم والغربى بالخصوص . من ناحية ثانية يكفى أن نقول بأننا رأينا من التفرقة ما يؤلم كل من ينظر لتطور الإنسانية بكيفية عالمية حقيقية ! .

#### رابعا : كيف تفاعل الغرب مع الاحداث ؟

لقد عشنا الأحداث ... دقيقة بدقيقة في رومانيا الشرقية وجدار برلين .. وتتبعنا تفهم وتعاطف الغرب لما يقع ، فماذا حدث عندما انفجرت أحداث مشابهة في المنطقة نفسها ، أعنى ما وقع بأذريبجان ؟

لقد كان رد الفعل من نوع ثان .. حيث انحسر العطف ، وأصبح تعليل الغرب لأحداث اذريبجان أنها « مسألة انفصالية » وكعمليات دينية محض قام بها متطرفون كما أشير إلى « خطر الإسلام » .

والحقيقة أن المراقب للتطورات في العالم وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان ومن زاوية إنسانية وعالمية ، يصعب عليه أن يفهم التحيز الذي اتسم به الغرب في تناوله لهذا الموضوع . فمثلا لاحظنا أن جورباتشوف صرح إبان ثورات بلدان أوروبا الشرقية ، أنه لا يتوقع استعمال الاتحاد السوڤيتي للقوة أو الجيش ضد إرادة أي شعب ومهما كان .

وفعلا لم يتدخل الجيش السوائيتي عندما انفجرت الأحداث في جمهوريات ليتوانيا واسطونيا ، رغم إقدام تلك الشعوب على اتخاذ قرارات خطيرة ، مثل انفصال الأحزاب الشيوعية لتلك البلدان عن الحزب الشيوعي السوائيتي .

ولكن عندما وقعت أحداث أذريبجان لاحظنا أولا تعاطفا عالميا من قبل رئيس الولايات المتحدة ووزراء السوق الأوروپية المشتركة بالإضافة إلى وسائل إعلام الغرب، وقدمت مشكلة أذريبجان كقضية دينية بمفهوم ضيق، والمقصود من ذلك تخويف الرأى العام من التيار الإسلامي، ولكي أبرهن على هذه النقطة ، التي اعتبرها أساسية ، وتتمثل في تمييز الغرب عند دفاعه عن حقوق الإنسان لمناطق عن أخرى ، آخذ مثالا رمزيا على ذلك: « چاك دولور » لما أعرفه عنه منذ وقت طويل عندما كان أستاذا في جامعة پاريس ، وهو الرجل الذي أقدره كثيرا ، ولكنني أعتقد أنه وتحت تأثير الرأى العام ، وقع في نوع من التناقض في هذا الموضوع .

ففى برنامج تلفزيونى فرنسى مشهور « ساعة الحقيقة » بث يوم ٢٣ يناير ( كانون الثاني ) تحدث « دواور » عن الأحداث في أذريبجان .

وتجدر الملاحظة في هذا السياق بأن هذا البرنامج يتلقى أسئلة مباشرة من

النظارة ، وتبين بالأرقام أن أهم سؤال كان يشغل بال النظارة ، يتعلق بأذريبجان . وقد رد « دواور » على الأسئلة بطريقة ركز فيها على موقف وزراء السوق الأوروپية المشتركة المؤيد لجورباتشوف مستعملا عبارة تعجبت منها شخصيا ، حين قال : ما يقلقنى في مرتبة ثانية هو عدم التسامح الإسلامي بأذريبجان، والذي هو في نفس الوقت مشكل يهمنا جميعا ، ينبغي التفكير فيه .

تطرق أيضا إلى مسألة الحجاب التي شغلت الفرنسيين لمدة أسابيع ، وأعتقد أنه قال ذلك الكلام ، نظرا لموقعه لدى الرأى العام الفرنسي ، ومن المعلوم أن و چاك بولور ، هو الشخصية التي تتمتع بشعبية كبيرة ، ولكي يحافظ على شعبيته كان من اللازم بالنسبة له أن يشير إلى كلمتي و الإسلام غير المتسامع ، ، و ومسألة الحجاب ، رغم تراجعه عن هذا الموقف في نهاية البرنامج ليقول كلاما واقعيا ، عندما أشار لضرورة تحديد المقصود من الإسلام ، إذ قال بأنه يوجد إسلام متسامع ، وينبغي تشجيع الدراسات لفهم هذا الإسلام ، كما أشار إلى أن نجاح الإسلام والحركات الإسلامية أمر ناتج عن الأوضاع الاجتماعية في البلدان الإسلامية .

وه وچاك دواور» الذى تحدث يوم ٢٤ يناير ١٩٩٠ عن الروح اللامتسامحة فى الإسلام، كان يوم ١٧ أكتوبر ١٩٨٩ أى قبل تسعة وثمانين يوما فقط قد حضر اجتماعا دينيا هاما عقده فى « لورد » بفرنسا القساوسة الكاثوليك الفرنسيون حيث صرح مركزا على مسألة القيم فبعد أن رأينا « أوروپا التجار » ها نحن الأن نرى « أوروپا القيم » . وأضاف : « إن الكنيسة تضع أوروپا موضع سؤال ولها مبررات ، إن أوروپا لا يمكن لها أن تكون مادية فقط » ، ويضيف دولور متوجها للكنيسة بأن « تدفع » أوروپا فى هذا الاتجاه.

ثم قال « دواور » ولقد جنت إلى اورد - بلد الروحانيات - لأن أوروبا محتاجة إلى مزيد من الروحانيات .

وفيما يعلق بالإسلام قال كلاما مشرفا ، ينسينا كل ما قاله أخيرا في البرنامج التلفزي المشار إليه ، ولكنني أريد التركيز على بعض النقاط التي أشار إليها « دواود » في خطابه بلورد في الخريف الماضي ، خاصة قوله : إن المؤمنين بالإسلام حركيون أكثر ، وأكثر جرأة ، إنهم لا يخجلون من إعلان إيمانهم ولا يخشون رفع « رايتهم » .

وهنا لا نرى « چاك دواور » المتفهم فقط بل الذى يقدم للأوروپيين الإسلام كمثال ولو قال مسلم هذا الرأى لاتهم « بالأصواية » أو « التطرف » !!

## خامساً : بقى أن نشير إلى صلة أحداث أوروبا الشرقية بالغرب :

من الناحية الاستراتيجية : إن ما نسميه بالغرب والعالم المنتمى حضاريا إلى المسيحية واليهودية ، يبلغ مجموع سكانه اليوم مليار نسمة موزعة على ثلاثة أجزاء متساوية تقريبا : ثلث في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة وكندا وثلث في أوروپا الغربية وثلث في أوروپا الغربية وثلث في أوروپا الغربية الله في أوروپا النرقية التي يبلغ عدد سكانها ٤٠٠ مليون نسمة تقريبا ، يمثل الاتحاد السولمييتي الثلثين فيها .

ومن الناحية الچيوسياسية وبعدما حدث في أوروپا الشرقية ، سيصبح وزن المجموعة الأوروپية ٧٠٠ مليون نسمة تقريبا ، فهل سيصبح الصراع بين أوروپا وأمريكا ؟ أم أن استراتيچية العلاقات بين موسكو وواشنطن ستبقى هي المؤثرة في مجرى الصراع ، وبالتالي سيستمر نوع من التوازن بين الدول الأكبر وتبقى أوروپا أقل شأنا ؟

لقد بدأنا نلاحظ بعض المظاهر التى تدفع إلى التأويل الثانى ، كنت أشرت إلى طلابى فى العلاقات الدولية منذ سنوات ، إلى أن أحسن مثال أعرفه فى تاريخ العلاقات الدولية، كمثال ونوع من «شهر العسل» هو ما يقع بين موسكو وواشنطن منذ عقد ونيف ، بصرف النظر عما كنا نلاحظة فى الصحف والتصريحات الرسمية ، فقد كان الاتصال الحقيقى هو بين قوتين عظميين تتصرفان فى العالم كما تشامان ، يؤكد أن هناك اتفاقا ضمنيا ولو كانت الأزمة قائمة فعليا على مستوى شرق ـ غرب لما وقع ما نلاحظه الأن بين حلفى وارسو والأطلسى .

والعجيب فيما حصل أخيرا بعدما بدأت بعض دول أوروپا الشرقية بجلاء الجيوش السوڤيتية أن أول تخوف لم يأت من موسكو ، ولكن جاء من « الناتو » وجاء من الولايات المتحدة ، ومرجع هذا التخوف هو أن سرعة إجلاء القوات السوڤيتية ستخلق مشاكل كبيرة بالنسبة للتوازن ومفاوضات نزع السلاح بين واشنطن وموسكو .

ومن جهة أخرى نلاحظ أن ألمانيا التي تتمتع بوزن كبير داخل أوروها الغربية ، تتجه الأمور فيها إلى التوحد بين « الشرقية » و« الغربية » بل إنها أصبحت واقعية وأتوقع أن لا يتجاوز تاريخ إعلان الوحدة أربع سنوات أو خمسا على الأكثر .

وعلى عكس التوقعات التى ذهبت إلى أن توحد الألمانيتين سيدعم موقع « الناتو » عالميا ، فإن تصريحات مسئولى البلدين توضيح أن ألمانيا إذا توحدت ستنسحب من « الناتو » وهذا أمر له تأثير كبير على المشاكل الاستراتيجية في أوروبا والغرب .

ويمكن أن نتسامل في هذا السياق عما إذا كانت الأحداث التي شهدتها أوروپا الشرقية أخيرا ، هي نتيجة ما يسمى بالحرب الإيديولوچية بين الشيوعية والرأسمالية ؟ وهل ما تقدمه لنا وسائل الإعلام الغربية من أن نتائج هذه الحرب كانت لصالح الإيديولوچية الرأسمالية ، أمر مقنع أم لا ؟

إن تحليل الأمور من الوجهة الغربية ، يجعلنا نقول إن هنالك نوعا من الغلبة لنموذج على أخر . ولكن إذا حاولنا فهم ما وقع ، من بعيد برؤية موضوعية ، فماذا سنجد ؟

بالنظر للتاريخ المديث من الناحية العضارية والثقافية ، فإن القيم والإنتاج الفنى والثقافي للنعطين من الأنظمة ، تؤكد أنه لا يوجد فرق بينهما ، وإنهما نتاج لمصدر واحد هو ما يمكن أن نسميه بالمضارة اليهودية ـ المسيحية ، وهي عبارة استعملها بكل احترام واعتراف لما قدمته هذه العضارة من تطور للإنسانية وبالغصوص غلال القرنين الماضيين ، وهو أمر لا يمكن تجاهله ، ولكن ينبغي التأكد في ذات الوقت على أن النظامين سليلان لأسرة واحدة .

وإذا كان الغربيون يعتبرون أن ما يقع في أوروبا هو و نزاع عائلي و داخل و العائلة الغربية و فماذا يعتبره الإنسان من خارج هذه العائلة ؟

إن النظامين مبنيان على المادة ، والنموذج الغربى الرأسمالي والشيوعي هو نموذج مادي أدى إلى سلبيات كبيرة تتمثل في نموذج اقتصادي مبنى على درجة من الإنتاج أدت إلى ما نشاهده من تلوث وحياة مبنية على الضياع والتبنير، وتسجيل الأرقام أن مليار من سكان العالم ، وهو الغرب: العالم اليهودي والمسيحي الذي لا يمثل سوى الخمس من سكان الكرة الأرضية ، يستهلك أكثر من ٨٠ بالمائة من المنتوجات والموارد الطبيعية والمادية لهذه الكرة الأرضية !!

سادسا : بقى أن نتساءل أخيرا عن انعكاسات أحداث أوريا الشرقية على العالم الثالث والعالم الإسلامي؟

ينبغى الرجوع كذلك إلى الأرقام التى تسجل بأن بقية سكان العالم يبلغون أربعة مليارات ، فما هو مستقبل علاقات هذا المجموع مع المجموعة الغربية التى تشكل المليار المخامس؟

إن أهم نقطة بقيت أعيرها أهمية خاصة منذ سنة ١٩٧٩ عندما عقدت أول مائدة مستديرة في إطار حوار شمال جنوب ، قلت أنذاك « ليس هنالك أي أمل في أي نوع من الحوار شمال - جنوب إلا إذا تجاوز الشمال ما أسميته بالعراقيل الثقافية والحضارية ، لأن أكبر مشكلة نواجهها الآن في العالم - وأعتقد أن مسألة بقاء الإنسانية فوق الأرض لها علاقة بهذه المشكلة ـ هي التي أسميتها بالتأصل الثقافي .

لقد وصل الغرب إلى درجة من العجرفة حضاريا وثقافيا، نظرا لما حققه من رقى وتقدم تكنولوچي الأمر الذي جعله يشعر بأنه القوى دائما . والعجرفة ملازمة للقوة .

ويمكن القول بأن عراقيل التعاون بين الشمال والجنوب مستقبلا، هي ثقافية وحضارية ، وإذا كان العالم الإسلامي وحده يعادل وزنه مجموعة العالم الغربي اليهودي والمسيحي ، فكل واحد منهما يساوي مليارا ، فالليار الغربي يستولي على ٨٠ بالمائة من مقدرات العالم كله ، بينما لا يتجاوز نصيب العالم الإسلامي الخمسة بالمائة منها .

إن العنصر الديمجرافي يبرر تخوفات الغرب ، ويمكن أن نتناول مثالا بسيطا ، يؤكد أهم الاختصاصيين الديمجرافيين بإجماع - بما فيهم الغربيون - أن المليار الغربي سوف لا يتغير كثيرا خلال المائة سنة القادمة ، وبالعكس سيتجه العالم الغربي ديمجرافيا إلى مرحلة الشيخوخة ، لأن معدل الأعمار في تلك البلدان سيرتفع وبالتالي سيكون شعبا كهولا .

ويشير « چان بورشوا » الديمجرافي الشهير ضمن ارتساماته الاسقاطية بشأن التيارات الروحية والدينية ، خلال الفترة ١٩٨٠ ـ ٢٠٢٥ « أن التيار المسيحي اليهودي الذي مثل ٢١ بالمائة سنة ١٩٨٠ ، بينما سوف لا تتجاوز هذه النسبة ٢٥ بالمائة في حدود سنة ٢٠٢٥ ».

أنها مسألة ينبغى التفكير فيها ، ومن خلالها نفهم ردود الفعل الأخيرة ضد الإسلام من قبل الغرب ، الذي قالت مصادره الدينية ( الكنيسة ) في عام ١٩٨٥ ، أن عدد السلمين أصبح يتجاوز الكاثوليك!

فى الأخير ، ينبغى أن نؤكد على أهمية تناول الأحداث التى تقع فى العالم ، من منظور المنطقة التى تقع فيها الأحداث فى محيطها ، ومن زاوية ذاتية وداخلية . كما ينبغى تناولها شموليا وعالميا من زاوية مصالحنا . وفى هذا السياق ، أعتقد ـ من خلال ما نعيشه فى معظم بلدان العالم الثالث ـ أن المسئولين لم يبرهنوا عن أية إرادة لتغيير جنرى بخصوص هذا التيار العالمي المتعلق بحقوق وكرامة الإنسان ، الأمر الذي يجعلنا نتخوف من حجم الثمن الذي سيدفعه العالم الثالث خلال السنوات القليلة القادمة ، وأعنى بذلك الثمن الذي لا يمكن تفاديه .

والمسالة المطروحة للتساؤل هل سيأتى هذا التغيير بروح سلمية ، وروح مشاركة ، أم سيكون بعنف وبمعارك دامية؟

إن الأمر المقلق هو أن العالم الثالث الذي كان مقصد المركات التمريرية التي كانت تدافع عن كرامة الإنسان وحقوقه ضد الاستعمار أصبح اليوم يتلقى دروسا في حقوق الإنسان من الغرب المجرم الأول في هذا الميدان . لقد « حققت » الثلاثون سنة الماضية من استقلال دول العالم الثالث سجلا طويلا خرقت فيه كرامة الإنسان فهل انقلبت الآية ؟

(الرباط، فبراير ١٩٩٠)

<sup>- &</sup>quot; الشرق الأوسط " ١٧ فبراير ١٩٩٠

<sup>- &</sup>quot; العقيدة " ، الجزائر ٣ أبريل ١٩٩٠ .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# الديموقراطية وحقوق الإنسان فى مواجهة الفرنكفونية \*

س - عُرف عنك أنك ضد الفرنكفونية ، مع أن دراستك الأولى كانت بالفرنسية لماذا ؟ وما صلة خصومتك مع الفرانكفونية بإيمانك بتعريب التعليم والمياة العامة في المغرب؟

ج - أنا ضد الفرانكفونية ، هذا لا يعنى أن هناك نزاعا بين شخص ولفة ، لأن هناك فرق ما بين لفة ـ سواء كانت العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسپانية ـ وبين فهم آخر للفة كالفرنسية ، مثلا : عندما نقول الفرانكفونية فليس هناك مثلا من يتحدث عن الانجلوفنية ولو أن اللغة الإنجليزية الأن هى اللغة الأولى على الأقل فى المجال الثقافي والحضاري المعاصر ، وليس هنالك من أحد يتكلم عن و الإسپانوفنية ، ولو أن اللغة الإسپانية لها دور اليوم فى العالم أكثر من الفرنسية ، ليس هنالك من يتكلم عن و العربوفونية ، إلا فى المغرب ، فى محطة إذاعة مدى طنجة التى تتحدث صباح مساء عن النشرة الفرنكفونية والنشرة العربوفونية .

فموقفى فى هذا الميدان موقف واضح ، ذلك أن اللغة والحضارة لهما قيمة خاصة ، وأنا لست ضد اللغة الفرنسية ، ولكنى أحارب أية لغة تريد استعمال نفسها واستعمال التعاون الثقافي لأشياء أخرى خارجة عن نطاق الحضارة والفكر ، والذى نجده بخصوص الفرنكفونية أردنا أم لم نرد ، هو أن قوة فرنسا ووجودها تعرف تناقصا يهما بعد يوم على مستوى عالمى ، وبالتالى فإن اختراع فكرة الفرانكفونية جاء كوسيلة استعمارية ثقافية ، واستغلال الدول التى كانت تحت الاستعمار الفرنسى قبل كل شئ

<sup>. 1949 \*</sup> 

كأسواق ، والذى أحارب هو هذا الاستعمار الضعنى الفكرى باستغلال لغة ، إنه ليس لى مع اللغة الفرنسية فى حد ذاتها أى مشكل ، أتكلم بها وأكتب بها مثلما أكتب وأتكلم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ، فالذى أحارب هو استغلال هذه اللغة لأغراض أخرى ، فمثلا لم أفهم ما هى الألعاب الفرانكفونية ؟ صعب على فهم بعض الأشياء مثلما نأخذ مباراة فى الجرى لخمسة آلاف متر ، ونقول هذه ١٠٠٠ متر فرانكفونية وهذه عربفونية وهذه أنجلوفونية ؛ فليس لذلك أى معنى ؛ أو نأخذ رياضة من الرياضات ككرة القدم ونقول نفس الشئ ، إذ ما الفرق بين كرة القدم الفرانكفونية وكرة القدم الفرانكفونية وكرة القدم الأنجلوفونية أو الإسپانوفونية ؟

لذلك هناك نوع من الاستغلال ، وهو استغلال سياسى ، وهو فى الحقيقة نوع من الدفاع عن دور معين كان لفرنسا . الفرنسية لها مستقبلها خاصة فى الميدان الثقافى والحضارى ولكن لنا ماضى كنا فيه مستعمرين من طرف فرنسا ، وهذا الاستعمار لم يكن هدفه تطور اللغة الفرنسية فقط ، بل كان فى الواقع محاربة اللغات المحلية ، والاستعمار الفرنسى حارب اللغة العربية وهو أمر لا نقاش فيه فى المغرب وفى الجزائر وفى تونس وفى مجموعة الدول العربية ، كما حارب اللغات الأفريقية واللغات الأم مثل ، وه الفوف » و « الغميلا » و « الهاوزا » .

وإنن فالتطور في المستقبل هو التعدية ، فمثلما هنالك تعدية سياسية في الأحزاب وتعدية في الميدان الثقافي فأيضا تعدية في ميدان اللغات ، وأنا أشاطر النين يقولون أنه في المستقبل غير ممكن أن نتعامل بلغة واحدة الكن لا يمكن لأي أحد أن يتقن لغة أجنبية إلا إذا أتقن أولا لغته الأساسية ، وأنا أظن بأن التعريب أساسي جدا وهو شرط لتفهم ودراسة اللغات الأخرى ، ولكن إذا كان اختيار بين مختلف اللغات ، فأنا أقول بأن الفرنسية لم يعد لها اليوم الوزن الكافي ولا أريد أن أستعرض بعض الإحصائيات ، وقد كتبت عدة مرات في هذا الموضوع ، فتلثان من الباحثين الفرنسيين في مجالات العلوم ينشرون أبحاثهم بالأنجليزية ؛ أهم مجلة علمية بفرنسا و مجلة باستور » أصبحت تصدر بالأنجليزية منذ سنة تقريبا في فرنسا نفسها .

ولما نرى التوقعات المحتملة فيما يخص استعمال اللغة الفرنسية داخل المجموعة الأوروپية ، ونرى خبراء مثل العالم الفرنسى المشهور « منك » يعتبر بأن الحل الوحيد

للمجموعة الأوروبية هو استعمال الإنجليزية كلغة ، ولما نرى تطورات اللغة الإسپانية ، وفي هذا الظرف الراهن الذي عرفت فيه إسپانيا زيارة صاحب الجلالة ، ولما نتفهم تاريخ اتصالنا بإسپانيا حضاريا ، أقول بأن هناك نوعا من النسبية وأن الاختيار أولا للغة الوطنية ، وهنا أعود إلى تجربة اليابان وأسباب نجاحها ، التي تبدو جد بسيطة ، ذلك أنها قبل أخر القرن الماضي تغلبت على الأمية تماما ، ثم أهتمت بأقصى درجة باللغة اليابانية وترجمت إليها كل ما يكتب خارج اليابان في الميادين العلمية، وهذا هو سر نجاح اليابان.

أنا أستغرب لحالة المغرب ، فنحن في حاجة إلى مثل هذا النقاش ، لكنه وبكل صراحة غير موجود : وأكبر استعمار يواجهه المغرب الآن هو الاستعمار الثقافي والحضارى ، وجود نخبة معينة درست في فرنسا وهي الآن تستولى على القرار في كل مكان ، ولكن مع التطور الموجود ولله الحمد، الآن ، فقد أتسع عدد المفاربة المتكونين في بول أخرى وبلغات أخرى مثل الإسپانية والإنجليزية والألمانية والروسية ، بل إن لنا طلبة في الصين ، وهذه التعدية ستعطى نتائج في المستقبل ، وأملى الوحيد هو أن نقاشا مثل هذا لا يجب أن يكون له مكان عندنا بعد عشرة أو خمسة عشر سنة ، لأنه مشكل يدخل في ماضينا الاستعمارى ، ولذلك فموقفي من الفرانكفونية هو أني أعتبرها رمزا لتابعة الاستعمار بطرق أخرى ، وبما أني حاربت الاستعمار منذ بداية حياتي في أي مكان كان وليس في المغرب فقط ، لهذا أتابع نشاطى الفكرى والعلمي لمحاربة كل العناصر شبه الاستعمارية ، لأن العلم نضال ولأن النضال علم هو أيضا .

أجرى الحوار : المصطفى الرزرازي

العلم الأحد ٨ أكتوبر ١٩٨٩ .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

## استراتیجیة تطویر العلوم والتقانة فـــی الوطــن العـربـی \*

عقدت هذه الندوة في القاهرة لمناقشة تقرير اللجنة التي شكلتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإعداد استراتيجية لتطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي . وهو التقرير الذي نشره مؤخرا مركز دراسات الوحدة العربية . وشارك في الندوة وبحسب الحروف الهجائية :

- أسامة أمين الخولى: المدير العام المساعد للعلوم والتكنولوچيا المنظمة العربية
   للتربية والثقافة والعلوم .
  - حسام عيسى: أستاذ في كلية الحقوق في جامعة عين شمس ـ مصر.
    - انطوان زحلان : باحث ومستشار في السياسة العلمية والتقانية .
      - عادل ثابت : وكيل وزارة البحث العلمي في مصر سابقا .
- المهدى المنجرة: أستاذ في جامعة محمد الخامس ـ الرباط ـ المغرب ؛ ورئيس
   جمعية المستقبليات ـ پاريس ،

أدار الحوار وأعد تقرير الندوة : أسامة أمين الخولي .

الخولى : باسم مركز دراسات الوحدة العربية ، أرحب بالزملاء ، وألاحظ بداية أن اثنين قد شاركا في إعداد التقرير الذي نحن بصدد مناقشته ، وأن أحدنا قد قدم عرضا مستفيضا ونقدا للتقرير صدرا مؤخرا في « المستقبل العربي » (١) ، واقترح أن

<sup>144. \*</sup> 

١- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لجنة استراتيجية تطوير الطوم والتقانة في الوطن العربي ، و استراتيجية تطوير
 العلوم والثقانة في الوطن العربي ـ التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية ، مراجعة عامل أحمد ثابت و المستقبل العربي ،
 ـ السنة ١٢ ، العدد ١٣٢ (شباط/فبراير ١٩٩٠).

نبدأ بالزملاء الذين لم يشاركوا في إعداد التقرير أو التعليق عليه.

المنجرة: أريد أن أؤكد بداية على ما تحقق في الوطن العربي في العشر سنوات الأخيرة ، لقد نشر حوالي ٢٥ إلى ٣٠ ألف صفحة تناولت بشكل أو بأخر أوضاع العلم والتقانة في الوطن العربي ، وهذا إنجاز طيب لم يتحقق من قبل ولم يكن متاحا مثلا عندما انعقد مؤتمر كاستعرب في الرباط عام ١٩٧٦ . وعلينا الآن أن ننكب على تحليل هذا الكم الهائل من الدراسات والتعرف على البيئة والمناخ اللذين تشكل فيهما منظور المستقبل العربي والرؤى والمشاهد الذاتية للوطن العربي كما صاغها مفكروه .لقد قرأت شخصيا الاستراتيجية وقمت بتحليلها - وكان السؤال الذي ألح على خاطري هو : من سيقرأ هذه الدراسة الهامة التي تقع في أكثر من ستمائة صفحة ؟ هل كانت هناك ردود أفعال لنشرها ؟ هل كاتب أحد المنظمة العربية أو المركز في شأنها ؟ هل عقدت ندوات مطية للتعريف بها ومناقشتها ؟ هل اهتمت الصحف بالموضوع ، وصدرت حوله مقالات فيها ؟ إن هذا أمر لا علاقة له بالدراسة نفسها ، ولكن بوسائل التبليغ داخل بلداننا . وقد يتسائل البعض ماذا نريد من مثل هذا التقويم ؟ أظن أن الذي نحتاجه أكثر من أي وقد يتسائل البعض ماذا نريد من مثل هذا التقويم ؟ أظن أن الذي نحتاجه أكثر من أي

إذا علينا أن نفكر في صدور نوع من التلخيص لهذا الجهد ولأمثاله ، تخليصا لا يشوه النتائج العلمية للدراسة ولكنه يعرضها في إيجاز ووضوح . فنحن نستطيع أن نقول اليوم ما لم يكن من حقنا أن نقوله منذ عشر سنوات مضت في شأن وصول الإنتاج العلمي العربي إلى مستوى لائق ، وفي شأن قيام شبكة حقيقية من الاتصالات بين أعداد غير قليلة من العرب يعرف بعضهم بعضا . ولكن هناك مأزقا في شأن الاستفادة من كل هذه الدراسات . وهنا علينا أن نتذكر مثلا أن ٥٨ بالمائة من البحث العلمي المصرى معول من أربع هيئات أجنبية ، ويداخلني الشك في شأن دوافع هذا الانفاق الأجنبي على البحث العلمي في هذه الدولة الكريمة . لا أريد أن يداخلني الشك في أن البحثين في مصر يخدمون أجهزة المعابرات الأجنبية . مرحبا بهم لو كانوا في خدمة الباحثين في مصر يخدمون أجهزة المفابرات الأجنبية . مرحبا بهم لو كانوا في خدمة المخابرات المصرية . أقول هذا لأن مصر تهمنا جميعا وهذا موضوع استراتيجي وقد أذهب إلى حد القول بأتني أفضل ألا يكون لدينا بحث علمي مادامت أجهزة الدولة لا تعتبره ضرورة استراتيجية . وإذا كان لا حياء تعطى المصداقية والأولوية له ، ومادامت لا تعتبره ضرورة استراتيجية . وإذا كان لا حياء

في الدين ، فالأولى ألا يكون هناك حياء في العلم . وإذا كنا نتحدث عن الاستراتيهية ، فلابد من أن نعرف أولا ماذا نفعل بمثل هذه الاستراتيهية ولمن نوجه الحديث .

الخولى: إن لدى كل منا فكرة واضحة عن هذه الوثيقة ، وأقترح أن تدور مناقشتنا حول عدد من الموضوعات الرئيسية . وقد اقترح ، على سبيل المثال ، أن يدور النقاش حول تساؤلات مثل : هل هذه الوثيقة كاملة ، أم تنقصها أشياء ؟ وما الذي ينقصها ؟ وهل الطريقة التي أعدت بها مناسبة ، أم أن لنا عليها ملاحظات ؟ وما هي الخطوات التالية لصدور هذه الوثيقة ؟ وكيف يتم التبليغ بها ؟

المنجرة: ليس هناك وزير أو كاتب دولة أو مدير في أي جهاز حكومي في بلادنا قد قرأ هذه الوثيقة ، وربما قرأوا عنها مقالات بسيطة في أحسن الأحوال .

الخواسى: كانت اللجنة قد أعدت ملخصا للكتاب بقصد الإعلام بالاستراتيجية ولكنه لم ينشر.

شابت: الكتاب بالغ الإرهاق والتعقيد حينا ، وبالغ التبسيط أحيانا أخرى .

عيسى: أسلوب الكتاب بالغ الصعوبة ولغته العربية ليست سلسة وفيه تكرار ، فالصفحات الخمسون الأولى كان يمكن اختزالها إلى حوالى خمسة عشر صفحة على الأكثر . وأهم جانب في قضية العلم والتقانة هو كيفية طرحها ، والكتاب لا يعتبر نمونجا جيدا للعرض .

الخولس : لا شك في أنكم لاحظتم أن في الكتاب قدرا من الإحصاءات المحدثة لم يتوفر منذ زمن طويل في أي مرجع ، وهذا جهد لابد من أن يتواصل ويستمر حتى لا تفقد هذه الإحصاءات الهامة قيمتها .

المنجرة: دعونا نناقش العملية نفسها قبل مناقشة النتيجة . لقد كان هناك فرص عمل ، وجهد منظم لجمع المعلومات وتمحيصها وحشد لعدد كبير من الخبراء ، وتقسيم منطقى للعمل ، وهذه كلها أمور جديدة وجيدة ، ويجب أن يعرف المسئولين أننا وصلنا إلى درجة يمكن معها الاعتماد على هذا المستوى ، ولو أن الكتاب صدر عن مؤسسة كارنيجى أو فورد لتهافت الجميع على قراحته .

شابت: هذا الوضع يرتبط أساسا بأسلوب عمل اللجنة وطريقتها في إعداد التقرير . فلو أن العمل سار بأسلوب مختلف لكان حل كثيرا من المشاكل المتعلقة بالإعلام بنتائجه ، ولكان له تأثير واضح على الصعيد العربى . وقد أكرر هنا بعض ما ذكرته في مراجعتي لهذا العمل الضخم والتي نشرت في « المستقبل العربي » . لقد كان أسلوب عمل اللجنة هو أولى النقاط التي أثارت اهتمامي . لا شك في أن المجموعة التي قامت به في منتهي الكفاءة وجيدة التمثيل للقطاعات المختلفة من العلم والمعرفة، جيدة التمثيل للاقطار العربية المختلفة، ولا شك في أن لأعضائها خبرة عميقة في موضوعات العلم والتقانة ، ممارسة وعلما ، إذ قاموا بدراسات كثيرة بلغت حوالي سبعين أو ثمانين دراسة اشترك فيها كثيرون . ولقد كانت هناك أيضا بعض الندوات والكفاءات شارك فيها عدد لا بأس به ، وذلك إضافة إلى المراجع التي استفادت منها اللجنة . وكان لابد من أن ينتهى هذا كله إلى شئ هام ، فعلاً فإن صلب العمل شئ قيم جدا .

في تقديري إنه لا يمكن أن تكون هناك نتيجة جدية حقيقية للوطن العربي ما لم تتحقق أوسع مشاركة من جميع المختصين . هذا الخطأ لم تقع فيه « اليسكو » في هذه الاستراتيجية وحدها ، وإنما وقعت فيه أيضاً في الاستراتيجيات السابقة ، وإن كانت الخطة الشاملة للثقافة حظيت بتمويل سخى أعطى فرصة لمشاركة أكبر ، ولكنها كانت على مستوى فردى ، بينما يجب أن تكون المشاركة على مستوى مؤسسى ومستوى مؤسسى ومستوى أخمن غير المكن ألا تدعى أجهزة العلم والتقانة في البلاد العربية المختلفة للمشاركة منذ البداية في هذه الدراسة ، أو على الأقل ، أن تعرض على تجمع علمي في كل قطر عربي ، وعلى مستوى قومي عربي للتدارس ، وغير مقبول ألا يرتكز تقويم التجربة المصرية أو السورية أو السورانية أو العراقية أو المغربية على مشاركة الأجهزة العلمية المسئولة في هذه البلدان . بالتأكيد هذا سيخلق دراسة أفضل كثيرا ، وذات أبعاد واقعية قائمة على التجربة أو المارسة الفعلية ، من ناحية ، كما سيولد وعيا عاما لدى والعبزة المسئولة والمجتمع العلمي على امتداد الوطن العربي بالمشروع ، من ناحية أخرى . والنتيجة الآن هي أن الاهتمام بهذا الموضوع مفتقد نهائيا في الوطن العربي ، لدرجة أننا كثيرا ما نتساعل في لقاءات علمية عربية عن هذا الذي يحدث ولا أحد يستطيع أن يجيب إلا إذا تصادف وجود أحد أعضاء اللجنة أو ممثل الإليسكو . شكليات يستطيع أن يجيب إلا إذا تصادف وجود أحد أعضاء اللجنة أو ممثل الإليسكو . شكليات

إرسال المسودات إلى اللجان الوطنية للتعليق عليها لا قيمة لها ، وغياب المشاركة المؤسسية والفردية على أوسع نطاق هو السبب في الوضع الراهن .

زهلان : وجهة نظر عادل أساسية وقد فكرت كثيرا - وأنا لا أدافع هنا عن اللجنة - ولكن كما تعرفون كانت هناك عدة أعمال جماعية سابقة أعدتها المؤسسات الوطنية ، ومن أهمها التقارير الوطنية التي أعدتها كل دولة تمهيدا لعقد مؤتمر كاستعرب الثاني ، وكان هناك اجتهادان سابقان لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية واجتهادات لمركز البحوث الجامعية في دمشق ، وغير ذلك كثير . لقد جمعنا حصيلة كل هذه الجهود والاجتهادات ، ولكن المشكلة التي لاحظناها هي أن ممثلي المؤسسات يعبرون عن وجهات نظرهم الشخصية ، والنتيجة هي أن المؤسسة العلمية العربية نفسها كانت تعبر عن مواقف متناقضة في الاجتماعات المختلفة طبقا لوجهة نظر من يمثلها في كل اجتماع ، والاجتهادات السابقة ، ولا حتى بمواضيع البحث في الاجتماع الذي يمثل بلده أو والاجتهادات السابقة ، ولا حتى بمواضيع البحث في الاجتماع الذي يمثل بلده أو مؤسسته فيه . أنا شخصيا أحبذ أسلوب العمل المؤسسي ، وهو مربح لمثل هذه اللجنة . ولكن لسوء الحظ فإن الوضع الحالي الذي وصفته هو أهم الأسباب في أنه لا توجد لدينا حتى الأن استراتيجية معتمدة ومنفذة ، وفي أنه لا يوجد تطور علمي راسخ .

الضولى : سؤالى لعادل هو : ما تقديرك لما كان سيحدث لو اتبع الأسلوب الذي تقترحه ؟ أنت لك باع طويل في العمل العربي .

ثابت: أذكر زحلان بتجربته في إعداد دراسة المركز العربي لنقل التقانة في السبعينات ، والذي اتبع هذا الأسلوب ، إذ نوقشت الدراسة التي أعدها زحلان مع عشرات المؤسسات الوطنية .

الضولى : لقد عرضت الدراسة من قبل وفود فنية على ٢٢٠ مسئولا عربيا ، وتكلف هذا عشرات الألوف من الدولارات ، فماذا كانت النتيجة ؟

ثابت : لم أكمل كلامى . لقد عرضت الدراسة على مؤتمرين عربيين حضرتهما الهيئات العربية والدولية ، والتناقضات التى أشار إليها زعلان ليست نتيجة مواقف فردية بل مواقف مؤسسية ، والدول هي التي قالت في النهاية لا نريد هذا المركز ، وكان هذا قرارا سياسيا للمجلس الاجتماعي والاقتصادي لجامعة الدول العربي ، واليوم يطالب كل تجمع علمي عربي بإحياء الموضوع ، ولم أحضر اجتماعا إلا وأثير فيه الموضوع .

الضولى: ممثل الدول هم الذين أقروا مشروع المركز في المؤتمر الثاني ، والدول هي نفسها التي عارضت تنفيذ المشروع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاختلافات لا علاقة لها بصلب الموضوع ، ولكن بمقر المركز وجنسية من يتواون المسئولية فيه . ولى هنا ملاحظتان : نحن نتكلم الآن عن وثيقة ليس مطلوبا بشأنها قرار سياسي بإقامة كيان مؤسسي جديد . ثم إن الهدف الأساسي منها هو التوعية والتثقيف وتوفير نوع من الخطوط الإرشادية ، والفرق كبير بين الأمرين . ومن واقع خبرتي الشخصية المباشرة في أعمال اللجنة ، فإن محاولات استدعاء مشاركة المؤسسات العلمية الوطنية لم تنجع ، وكانت الاستجابة ضعيفة جدا ، فعندما أرسلت مسودة التقرير مباشرة ، وليس عن طريق اللجان الوطنية ، إلى جميع هذه المؤسسات وإلى كبار المسئولين في كل قطر ، لم تتلق اللجنة سوى إجابة واحدة فقط من الوطن العربي كله . وبون الإقلال من أهمية المشاركة على أوسم نطاق ، تبقى هذه كلها ظواهر لا يمكن تجاهلها ويجب أن تؤخذ في الحسبان .

المنجرة : هذا في جوهره عمل سياسي ، ولكنه لا يحتاج إلى قرار سياسي جماعي يبدأ ، كما أكدت اللجنة في أسلوب التنفيذ الذي تقترحه .

ز حسلان: هذا العمل هو مجرد دليل إرشادى .

الضولى: عندما نواجه مثل هذه الظواهر ، فليس من المفيد إصدار أحكام عليها إنما الأهم هو فهم الأسباب التي أدت إليها . لماذا لا تنفذ مثلا السياسة التقانية في مصر مع أنها نوقشت على أوسع نطاق واعتمدت من أعلى السلطات ؟ لا شك في أنها قد أغفلت عوامل معينة مؤثرة وقوى معينة لها وزنها ، أي أنها لم تفهم الواقع الذي تسعى إلى تغييره فهما كاملا .

المنجرة: يذكرنى هذا بقرار إنشاء الصندوق العربى للتنمية العلمية التقانية الذى صدر عن مؤتمر كاستعرب الأول . لقد كان قرارا سياسيا ، ولكن أين كانت المشكلة ؟ لقد تعثر المشروع لأسباب تافهة جدا مثل مقر الصندوق أو شخصية من سيكون أمينا له . وهذا هو التخلف بعينه . لقد كانت الأموال موجودة ، والسعودية والكويت كانتا مستعدتين

لتوفير ٣٠٠ مليون دولار فورا دون قيد أو شرط . هذا هو الواقع الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ، ولكن ، لنكن إيجابيين ، فما هي وسائل التغلب على هذه المشاكل التافهة التي تواجهنا ؟

الضولس: أنت يا حسام من رجال العلوم الإجتماعية وبعيد عن ممارسات العلم و الجامدة ، ، فما هو تقويمك كرجل له نظرة في الأبعاد الاجتماعية لهذه الظواهر ؟

عيسى : لأن هذا نوع من التقييد لا تقبله سياسة الانفتاح بشكلها الفج . ولقد قال لى مسئول كبير في هيئة الاستثمار ، هاك مشروع القانون ، أدرسه كشئ نظرى ، لكن إياك أن تعتقد أنه سيصدر ! نقطة البداية هى تغيير استراتيهيات التنمية القائمة . ليس هناك اليوم بلد عربي واحد لديه ذرة من هذه التوجهات . لا أحد مستعد أن يتحدث عن تغيير سياسات التصدير مثلا وسياسات التنمية للتصدير كما يروج لها . تقول إنها وثيقة الصلة بنقل التقانة ، مع أنها في الحقيقة ليس فيها أي نقل حقيقي للتقانة . الرأي السائد كان أنه ما دام الإنتاج من أجل التصدير ، فليس من المهم استخدام مكونات محلية . إن هذا يهدم السياسة القومية للتقانة من أساسها ، بينما الكتاب يتحدث في صفحة ٧٦ عن فك الحزمة التقانية وعن سياسة التصدير واستخدام المكونات المحلية . وقضية النواء الشهيرة كان فيها سبعة مكونات لدواء الكبد ليس فيها سوى واحد فقط لقيمة علاجية . والكوريون يقواون إن فك الحزمة التقانية كان عنصرا أساسيا في عملية التجديد . باختصار ، صعب جدا قرامة هذه الوثيقة ، وسيعتبرها الناس كلام « مثقفين » ، وعندما استفسر أحد المسئولين عن الفترة التي يستفرقها تنفيذ السياسة التقانية المقترحة في مصر ، وقيل له إنها حوالي خمس وعشرين سنة ، كان رده : نحن نريد أن نطعم الشعب غدا ، فهذه هي مشكلتنا الملحة .

الضولى: لى سؤال مباشر: هل يمكن أن تساعد هذه الوثيقة إذا ما صيفت بشكل مناسب ، أو اختصرت ، في تغيير المواقف ، فكما قال المنجرة : نحن لدينا ـ وريما لأول مرة ـ حصيلة جهد منهجي منظم لم تتوفر من قبل .

المنجورة: أقترح أن نبدأ بد اجتماع رؤساء ، خاص بالعلم والتقانة في الوطن

العربى فقط ، ولو ليوم واحد ، لتأكيد أن هذا موضوع هام وله أولوية ، ولدينا في تجربة الدول الصناعية السبع الكبرى سابقة .أليس من المكن على أقل تقدير أن نجند مفكرين وسياسيين حتى نصل إلى قناعة حقيقية بأن مشكل العلم والتقانة يستحق أن يناقش على هذا المستوى باعتباره أمرا استراتيجيا هاما يجب أن تكون له مصداقية . فكما نعلم فإن مصداقية الأشياء عندنا لا تتحقق إلا بقرارات رؤساء الدول .

أبت: في الواقع هذا موضوع أثير عدة مرات. ولقد كانت قمة الرباط عام ١٩٧٤ هي أول مرة يذكر فيها العلم والتقانة ، وأحاديث الرؤساء والوثائق المختلفة كلها تتحدث في هذا . ولكن المشاهد الآن هو تحجيم جامعة الدول العربية ومنظماتها ، وأظن أن مصير قمة عربية للعلم والتقانة لن يختلف كثيرا عن مصداقية قمة عمان للعمل الاقتصادي المشترك . ولكن هناك ظاهرة جديدة هي تواترالحديث في الوطن العربي عن تكتلات الدول الصناعية ، وعن التغير العالمي المقبل وأثاره في الوطن العربي ، وعن دور التقدم العلمي ـ التقاني المذهل في تشكيل هذا العالم الجديد ، إن احتمالات تحول البلاد العربية إلى كيان هامشي لا مكان لها فيه وسط هذه التغيرات قد بدأت تثير لأول مرة دول ذات قواعد علمية ـ تقانية صغيرة بأن تتقدم في بعض المجالات بسرعة وكفاءة .

زهلان: دراسة خبرات أوروپا وكوريا واليابان تدل على أنه كان هناك دائما دافع التقدم العلمى ، وأن المؤسسة العامة أو الخاصة لا وجود لهما أبدا فى الوطن العربى . لقد أمضيت خمسة وعشرين عاما وأنا أكتب وأتحدث عن السياسة العلمية ، ولا أحد يسمعنى أنا وزملائى . خذ مثلا قطاع الإنشاءات الذى هو أكبر قطاع تنجزه شركات أجنبية ، بينما نحن نملك الكفاءات الأساسية ، وإن كان ينقصنا التدريب وحسن الإدارة والتمويل المنظم . اتحاد المقاولين العرب طلب منى إعداد دراسة عن طرق تطوير إمكانات القطاع وزيادة حصة أعضائه فى السوق ، وأنجزت الدراسة ، ولكن المشكلة هى أن الاتحاد ضعيف بينما أمثاله فى الضارج يضم خبرة العاملين فى القطاع . أما الاتحاد العربى فلا يحضر اجتماعاته المقاولين القياديون مكتفين بإرسال أشخاص ليسوا أصحاب لمصلحة أو القرار .

المنجرة: الأرقام التي جمعها زحلان تدل على أن لدينا في الوطن العربي ٥٠٠ ألف مهندس ، منهم ٢٥٠ ألف مهندس عربي خارج الوطن العربى ، أى أن عدد المهندسين العرب أكثر من عدد المهندسين في ألمانيا أو فرنسا . ولكن العضارة تقوم على الانتاجية والمعرفة والمعلومات والعقل البشرى . إن العجز عن استغلال هذه الطاقات هو التخلف العقيقي وهو نوع من الانتحار الاقتصادى . وإذا ما كان الأمر مغتفرا منذ خمس عشرة سنة مضت ، فأن أحد الأخطار المحدقة بنا الآن هو خطرنا نصن على أنفسنا ، وليس الخطر الخارجي وحده . ولدى سؤال استراتيچي لأسامة له علاقة بهذه الدراسة : في إطار الأوضاع العربية الراهنة ، ألا يوجد أمل عن طريق أساليب تربوية وبالتوعية في أن تغير بعض الأوضاع فيما يتعلق باتخاذ القرار ؟ هل يمكن أن نغير الرأى العام ؟ مسئولية العلماء اليوم أن يقولوا صراحة أن لا أمل ما لم نتغير الوضعية السياسية ، فما هي وسائل التغيير بالاعتماد على التقانة ؟ هل هناك أمل في أن يفسح لنا مجال التأثير في الرأى العام حتى يسمع الحكام صوت الرأى العام ، وأحيرا المتقبلية الثلاث المعرفة ، إلا وهي سيناريو اللا أمل ، من بين سيناريوهات الدراسات المستقبلية الثلاث المعرفة ، إلا وهي سيناريو اللا أمل ، وأخيرا سيناريو التغيير .

الضواسي : أغلب ما يكتب الرأى العام عن العلم والتقانة يساعد تماما على تغريبهما وتأكيد أن لا بور لنا في تطويرهما ، ولا فرصة الدخول هذا المجال لأن الآخرين وحدهم هم المؤهلون التحقيق الانجازات فيه . وحتى عندما نتحدث عن بعض الإنجازات المحلية ، فإننا نفعل هذا بطريقة غوغائية لا تربط هذه الإنجازات بحركة المجتمع وتوجهاته . وإذا ما استطعنا إيجاد نوع من الإعلام العلمي يقوم على أساس غير الانبهار بما يجرى في الخارج ، فسنكون قادرين على إيصال الرسالة . وربما كان كتاب زحلان الصغير الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية (۱) والذي يناقش القضية بأسلوب سهل الفهم يستعرض أبعادها التاريخية على مستوى المثقف المتوسط نمونجا لم يمكن أن يكون عليه الإعلام العلمي الفاعل والمستنير .

عيسى : هل من الصعب أن نبدأ بالمؤسسات العسكرية في الوطن العربي ، إذ أنها تقوم فعلا بإحداث تطوير تقانى بقدر ما بحكم ظروفها ، كما يحدث الأن في العراق

١ - انطوان زحلان، العرب والعلم والثقافة، سلسلة الثقافة القرمية : ١١ ( بيريت : مركز دراسات الرحدة العربية ، ١٩٨٨) .

وكما حدث في مصر ؟ هل يمكن أن يكون لها تأثير في تكوين مجموعة ضغط تناصر قضية العلم والتقانة ؟

الضولس: لقد حدث هذا بالفعل في مصر في الأيام الأخيرة، ففي اجتماع عقد في إطار المنظمة العسكرية كانت هناك مطالبة . بإعادة النظر في التنظيمات العلمية في مصر بأسرها ، ولاشك في أن نظرة المواطن العراقي للعلم اليوم مختلفة تماما عنها منذ عشرين عاما بفعل الحرب ، فدور العلم في الدفاع عنه جعله أمرا ليس غريبا عنه .

ثابت: كما قال حسام ، المؤسسات العسكرية بحاجة إلى تطوير الأسلحة ، ولقد حدثت بالفعل تطويرات كثيرة في المؤسسة العسكرية المصرية لأنها أكثر انضباطا ودقة في تحديد الأهداف وفي أسلوب الإدارة ويسرا في التمويل . ولاشك في أن البحث العلمي العسكري يفيد القطاع المدني ، ولكنني مازلت أرى أن القطاع المدني أهم . ففي المنطقة العربية مشكلة غذاء حقيقية لابد من أن يساهم العلم العربي في حلها .

عيسى: أنا لا أقول إنهم وحدهم القادرون ، وإنما هم أقوى إحساسا بالمشكلة وحساسية للاعتماد على الذات ، وهم لن يستعينوا بإسرائيل مثلا في حل مشاكل الزراعة في مصر .

المنجرة: هل هناك حل أخر ، إذا ما كان هذا الأسلوب في التوعية غير ميسر أو مقبول ؟ أليس من الضروري قبل هذا أن نتوجه إلى العلميين العرب أنفسهم ؟ أليس عليهم أن يناقشوا سلبيات الدراسة وإيجابياتها وأن يعتبروها حلقة في سلسلة عمل مستمر ، وأن يساهموا في جهد التوعية الأقل داخل نطاق عملهم ؟ لماذا لا نناقش هذه الدراسات في جامعاتنا مع طلبتنا وزملاخا ؟ فليس من المكن الأن تغيير الأمور عن طريق العلم في الوطن العربي . هذه هي الخطوة السابقة لإحداث التغيير من الشارع . إذا ما أردنا الآن أن يحدث التغيير بطريقة علمية موضوعية هادئة وبتخطيط على امتداد من ٢٠ سنة، فليستمر الباحثون على الأقل والدارسون في المختبرات وحلقات الدرس في هذا الجهد ، ولتكن هذه الدراسة موجهة إليهم .

ثابت: من المهم طبعا أن يعرف المشتغلون بالعلم الموقف بالضبط ، ولكن المشتغل بالعلم في بلادنا - خصوصا في مصر - مشحون بمشاكله الشخصية ، لا مختبرات ، ولا منع للسفر إلى الخارج ، ولا توجهات بحثية واضحة مرتبطة بالتنمية الوطنية ـ دع عنك صعوبة تدبير احتياجاته الشخصية هو ومن يعول .

الضولى: إذا لم يدرك المستغلون بالعلم أن السبب الرئيسى لمشاكلهم هو أن المجتمع غير مقتنع بأنهم يقومون بدور هام فى تلبية احتياجات التنمية ، فسيظل الوضع على ما هو عليه ، عليهم أن يساهموا فى تنوير مجتمعاتهم بما يمكن أن يقدموه ، وباحتياجاتهم للقيام بدورهم ، لقد سميت هذا التقاعس و الفريضة الغائبة ، لا يكفى أو ينفع أن يتقوقع العلميون ويتشاكوا من أن المجتمع لا يهتم بهم ولا يوفر لهم احتياجاتهم ، فهم خدام مجتمعهم لا أسياده ، ولا بد من أن يقوم بينهم وبين المجتمع حوار بناء لتحقيق تفاهم ضرورى .

عيسي: القطيعة من الجانبين.

زحلان: ثلاثة منا هنا أمضوا حياتهم منذ الخمسينات يخاطبون المجتمعات العربية ، في قضية العلم وبوره في التنمية . نحن رافضون النظام القائم ، ولكننا نعمل داخله من أجل تغييره .

المنجسرة: ما خلصت إليه شخصيابعد أن تعرفنا إلى هذا العمل ، هو أن نعتبره ، بسلبياته وإيجابياته ، بداية لمشاركة أوسع وأوسع للمشتغلين بالعلم ، وأن ننظر إليه على أنه مشروع مستمر لتبادل الأفكار والأراء والمعلومات ولتحسين أبحاث أخرى مكملة دون الحاجة إلى مؤسسة أو تنظيم . ويهمنى بالذات أمر تجديد هذا الكنز من المعلومات الذى لم يتوافر مثله من قبل . الحوار يجب أن يتوافر كله إلى كيفية إحداث التغيير فكريا بطريقة سليمة موضوعية علمية . إن لم يتم هذا فسيأتى التغيير من الشارع. والسؤال هو: هل نحن أفضل حالا عم كنا عليه منذ عشرين عاما من حيث انتشار الوعى العلمى ؟

الخولى : وضعنا الاقتصادى التنموى قد لا يكون أفضل ، ولكننا أعمق فهما ووعيا بإشكالاتنا ، وربما قلت إن لهذه الوثيقة شيئا من الفضل في هذا .

ثنابت: نحن نعيش اليوم في عالم بالغ التعقيد، ولابد لنا من صدمة تخرجنا من الحديث المتكرر عن ربط البحث باحتياجات المجتمع وما تعلمناه من أساتنتنا الأجلاء عن أن العلم العلم ، والعالم يعمل في مختبره ولابد من أن تدخل نتائج عمله حيز التطبيق

بشكل تلقائى ، وعليه أن يستمر في نشر أبحاثه العلمية لكى يتقدم في السلك العلمي . في أي مركز للبحوث يجرى البحث من أجل الترقية ، لا من أجل التنمية .

عيسى : دون قيادة سياسية تتبنى هذه القضية ،لا أمل ، فنهرو كان رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتقانة ووزير العلم في الهند .

ثابت: هذا تقليد قائم في الهند حتى لأن ، فرئيس الوزراء هو وزير العلم ووزير البيئة ووزير الطاقة الذرية ، هكذا كانت أنديرا غاندى ، وكان راجيف غاندى ، والهند أول دولة نامية سنت قانون للسياسة التقانية .

المنجوة: ليس الأمر أمر تشاؤم أو تفاؤل . ونحن لو كنا متشائمين لما اجتمعنا هنا اليوم ، إذ إننا مؤمنون بالتغيير وضرورته ولأننا متفاطون على الأمد البعيد ، فإننا متشائمون في المرحلة الراهنة لأن قضية العلم والتقانة صارت مسألة بقاء أو فناء . هل سنكون مهمشين في المستقبل ، أم سنبقى مجموعة حضارية إنسانية فاعلة ؟ لو أن المجتمع العربي بكل رؤسائه أو وزرائه قرر أن يحدث التغيير ، فسيستغرق هذا ما لا يقل عن خمس عشرة سنة ، وعلينا نحن معشر الباحثين والعلماء أن نتحمل مسئوليتنا إزاء مجتمعاتنا وعملنا وأن يتحمل الأخرون مسئولياتهم . الدراسات المستقبلية تتحدث عن مستقبل مرغوب فيه ، ومستقبل ممكن ، ونحن نريد للمستقبل المرغوب فيه أن يكون هو المكن ، أي أن يكون لنا الطموح الكافي لتحقيق هذا .

ثابت: أقترح أن يشترك مركز دراسات الوحدة العربية واليونسكو في
الدعوة إلى مؤتمر موسع على شكل تظاهرة تشد الانتباه إلى مناقشة القضية ، فهذا
أكثر تأثيرا من المطبوعات، وحتى الدراسات الكثيرة التي جرت في إطار
الإعداد للاستراتيهية لم تنشر حتى الآن لأنها مكلفة ، ولذا ، فلم
يطلع عليها أحد .

الخولى: نحن فى حاجة إلى مختصر قصير سهل القراءة يكون واسع الانتشار ليخاطب الجماهير العربية والمجتمعات العلمية ، ويدعو إلى التفاعل بينها . لقد كتبت إلى رئيس اللجنة في الأيام الأولى لأعمالها لأقول إن الواقع المنقوص والمستقبل المرغوب فيه كليهما معروف بقدر كبير من الدقة ، وأن التحدى الحقيقي أمام اللجنة هو كيف تتحرك

من الأول صوب الثانى . لقد جرى البحث والنقاش كله على مسوى أجيال متقدمة فى السن ولم تشترك فيه الأجيال الشابة أبدا مع أنها صاحبة المستقبل وصانعته . فلماذا لا يكون هناك أيضا نشاط واسع النطاق على مستوى الشباب في الجامعة ومراكز البحث ومواقع الإنتاج ، بل حتى المدارس الثانوية ومنظمات الشباب ؟

المنجسرة: لماذا لا تقوم جمعية أوهيئة عربية لإصدار تقرير سنوى عن حالة العلم والتقانة في الوطن العربي يكون بمثابة صرخة تشد الانتباه إلى الموضوع ؟

الخولى: اليسكو كانت تصدر حتى أواخر السبعينات حولية للعلوم تحقق هذا الهدف بالذات ، ولكن هذا النشاط توقف الأن .

المنجوة: هناك أمران متميزان حدثافي الأعوام الخمسة عشر الماضية. هناك إدراك أعمق بتعقيد عملية نقل التقانة ، ولم نعد نقول إنها موجودة ، وما علينا إلا أن نأتي بها وينتهي الأمر ، إذ أن النتائج التي وصلنا إليها سيئة ونحن الأن نواجه مأزق حقيقية . والأمر الثاني هو ما أشار إليه عادل من بداية الإحساس بأن العالم من حولنا قد تغير وأننا على أبواب عصر جديد . هذان عنصران ممكن البناء عليهما ، فعندما بدأ إعداد هذه الاستراتيجية عام ١٩٨١ أو ١٩٨٢ لم تكن قضية التغيرات العالمية واضحة ، كما أن العنصر الثالث الجديد هو بروز مشاكل البيئة .

زصلان: لا يوجد بلد عربى واحد ـ بما فى ذلك مصر ـ يستطيع أن يدخل أحد مجالات التقانة المتقدمة. وحتى مجرد التعاون فى هذا المجال يتطلب نوعا من الاندماج لأسباب اقتصادية معضة، لا لأسباب عاطفية .

ثابت: سيظل السؤال معلقا: لمن نوجه مثل هذا الحوار؟ أقول لا بد من توجيهه إلى من يصدر القرار، سواء على المستوى السياسي أو المستوى المهنى، وليكن هذا اجتماع رؤساء استثنائي.

المنجرة: عادل ، اسمح لى بأن أذكرك بأن القيادة السياسية الحقيقية موجودة خارج بلداننا وفصل الخطاب في مسألة العلم والتقانة يأتي من الخارج ، هل ترى أن نوجه الخطاب إلى الدول الكبرى والعلميين والتقانيين فيها ؟

الخولى: في ختام هذا الحوار الثرى يبدو أننا مجمعون على أن الأولوية الآن هي للإعلام بهذا التقرير ولإثارة النقاش والحوار حوله على أوسع نطاق وعلى كل المستويات ، ثم لمواصلة هذا الجهد وتحديثه ليتواكب مع التغيرات المتسارعة في العالم من حولنا والتطورات داخل مجتمعاتنا .

\* المستقبل العربي - بيروت ـ العدد ١٤٢ ـ ١/ ١٩٩١ .

## بروز نظام عالمی جدید وتحــدیـات الانتقال\*

بروز نظام عالمى جديد وتحديات الانتقال: إن هذا الموضوع يشكل تحديا فى حد ذاته . وأبتدئ بمقولة الكاتب الفرنسى مونتسكيو ، وهى واحدة من الجمل التى أحبها كثيرا لديه وهى قوية وملائمة لنقاشنا:

و إن الفرد يبحث عن عصر جميل يكون فيه حرا إلى النهاية ويحظى فيه بأكبر
 مساعدة ، وهو واجدها قريبا من بداية نهاية نظام اجتماعى : إذ ذلك ، بين النظام
 والفوضى تسود لحظة لذيذة » .

اسمحوا لى بأن أبدأ بجرد للوضعية الراهنة بأسلوب وجيز.

١ - الأول مرة في تاريخ البشرية ، يستطيع الإنسان أن يدمر ذاته ، ويدمر نوعه ، إما بواسطة القوى التدميرية للأسلحة المتطورة وإما بواسطة الاختلالات البيئية التصنيع السائب . إن التحولات البيئية التي حصلت خلال المائتي سنة الأخيرة ، أي العصر الذهبي للثقافة والحضارة الغربية ، وذلك منذ تحرير الطاقة انطلاقا من المتحجرات قد أحدثت أضرارا أكثر من كل التحولات الأخرى منذ بداية الحياة على الأرض والتي تعود إلى أكثر من ٤ مليار سنة .

إن النموذج الصناعي ونمط الحياة المرتبط به اللذين نحاول تقليدهما في بلداننا كالقردة قد أحدثا خسائرفوق هذا الكوكب تفوق كل تلك التي حدثت خلال ٤ مليار سنة ، ولإعطائكم فكرة أدق عن ذلك ، فإن الإستخدام المفرط لإنتاجية المحيط الحيوى قد بلغت ٤٠ ٪ حسب التقديرات الراهنة ، فلا يمكن ولا يتصور أن نستطيع التفكير في استمرار

<sup>. 111.</sup> 

حياة كوكبنا حتى خلال ٢٥ أو ٣٠ سنة المقبلة إذا لم يتم تقليص مباشر لاستهلاك البترول والفحم خلال نفس الفترة بـ ٢٥ أو ٣٠ ٪ . إن هذه تقديرات اختصاصيين في الموضوع ، فاستمرار الحياة لم يعد أمرا مفروغا منه .

- ٢ تسارع التاريخ الناتج عن انفجار المعرفة ، تتضاعف المعرفة الكلية للبشرية حاليا (عشرة آلاف سنة من التاريخ) كل سبعة أعوام أو ثمانية ، يتم نشر أكثر من ألفى كتاب في اليوم ، ومليوني مقال علمي في السنة وذلك على صفحات ٢٠٠٠٠ مجلة متخصصة ، أي ما يعادل مقالا في كل خمس عشرة ثانية . وإذا نحن أردنا استعمال خطاب الفيزياء النووية فسنقول أن « نصف حياة » المعرفة العلمية يقدر بسبع سنوات . هذا يعني أن كل شخص (كيفما كان) لا يجدد معارفه خلال سبع سنوات يسقط في شبه أمية علمية . لم يعد من المكن الركون أبد الدهر إلى حصيلة علمية غير مجددة على نحو منهجي .
- ٣ العنصر الثالث في هذا الجرد هو « التعقيد » المتصاعد الذي ينتج عن ارتفاع عدد المشاكل والمفعول الضخم الناتج عن ارتباطاتها في تطور هندسي ، فدراسة « التعقيد » قد أصبحت اليوم علما وميدانا واسعا لبحث يغطي أيضا « الفوضي » حيث يدرس النظام والاختلال . وقد بلغ هذا التعقيد اليوم درجة لم تعد معه أي حكومة في العالم قادرة على تسيير كوكبنا ، إن أكبر أزمة تواجهها البشرية تتمثل في الفهم . يجب أولا فهم هذه المشاكل في المكان والزمان ولا تفكر كل الحكومات عبر العالم ( وبهذا الصدد يجب وضعها جميعها في نفس السلة ) إلا في المدي القصير والانتخابات المقبلة . وهي بالتالي عاجزة عن أن ترى ما هو أبعد من أنفها ، إن التفكير في المشاكل الحقيقية للبشرية يجرى انطلاقا من مصالح جد ضيقة وعلى مدى قصير وبون أن تؤخذ بعين الاعتبار النتائج الخطيرة طويلة الأمد التي تعلن عنها « بعدى الطوفان » بهذا المعنى تكون البشرية حاليا متخلفة .
- العنصر الرابع في الجرد ، يتعلق بالهوة المتعاظمة بين مستوى معارفنا من جهة ، وقدراتنا على تطبيقها لتجاوز مشاكل أولية مثل البؤس والفقر والجوع والجهل والمرض والظلم الاجتماعي والحرية والسلم من جهة أخرى ، وذلك لكي نضمن على المستوى العملي حياة تكون في مستوى هذه المعرفة وهذه الطاقات لصالح البشرية

كلها ، فهناك تبذير هائل واستعمال للعلم والتكنولوچيا لغايات تخريبية عبر صنع أسلحة فتاكة أكثر فأكثر ، ومن ثم العجز عن توفير الضبط الاجتماعي للمعرفة ، لا يكفى فقط معرفة الأشياء ، يجب أيضا أن نعرف كيف توظف هذه المعرفة لخدمة بعض الغايات ، والغاية الأساسية من بينها هي نوعية الحياة التي يمكن توفيرها لكل كوكبنا سواء بلغ عدد سكانه خمسة مليارات أو حتى عشرة إذا أخذنا الوسائل التي تتوفر عليها البشرية بعين الاعتبار .

- مناك عدم تكافؤ في موازين القوى داخل النظام الدولي وهذه بعض الأرقام التي تبرهن على ذلك بقوة: إن الشمال الذي يمثل أقل من ٢٠ ٪ من سكان العالم يستفيد من ٨٠ ٪ من الخيرات المائية لكوكبنا ومن ٨٥ ٪ من النفقات على التربية ويتوفر على ٩٥ ٪ من النفقات العالمية على البحث العلمي .
- ٣ يلاحظ نوع من الإعياء على النموذج التنموى للبلدان المصنعة ، ويلاحظ فشل تام لنقل هذا النموذج إلى بلدان العالم الثالث حيث لا يفعل شيئا أخر غير تفقير السكان ، يصاب هذا النموذج بالإعياء في البلدان التي ولد فيها . وإن أحداث أوروپا الشرقية تشكل عمليا علامة عياء الإيديولوچيات الغربية أكانت اشتراكية أو رأسمالية ، والاثنتان بنتان لنفس الحضارة ! حضارة العالم اليهودي ـ المسيحي . إنها تحيا بنفس الرموز ولها نفس المرجعيات الاجتماعية ـ الثقافية وباتجاه من يقولون أن النموذج الشيوعي قد أفلس يمكن موضوعيا تقديم الرد التالي : إنه في مدة سبعين عاما قد قضي على الأمية على الأقل ، ورفع المستوى الثقافي والعلمي السكان وضمن صحة أفضل للجميع ، وحياة أطول وحد أدني من إعادة التوزيع الاقتصادي . بقيت الحرية ، إنها تكتسب الأن بسعر اجتماعي منخفض نسبيا بسبب كل هذه الاستثمارات ، وبالنظر للفقر والأمية والمرض والفروق الكبيرة السائدة في بلداننا سيكون الثمن الذي يتعين دفعه أكثر أرتفاعا .

إن فشل أوروپا الشرقية هو في نفس الوقت فشل الأوروپا الغربية الآن هذه الأخيرة لن تستطيع الحفاظ على نموذجها التنموي الراهن خلال العشر أو العشرين سنة المقبلة ، إن ذلك الا يتصور إذا كان المرء يشتغل قليلا بالمستقبليات ، لقد دخلنا منذ بداية الثمانينات في عهد من القطائع والصراعات التي ستستمر خلال عقد آخر على الأقل .

هناك ميول ثقيلة وعتبات انقطاع واضحة ، اللهم إذا كان المرء في نفس الوقت أصم وأعمى فاقدا للذاكرة والشعور .

> - هناك انتقال في نظام القيم وتراجع في الروحيات ، لا يجب اختزال كل شئ في الأصولية لأن ذلك من باب النزعة الاختزالية ، وفي الدين كما في السياسة أقول إن أكبر « الأصوليين » بالمعنى « الاختزالي » هم المسئولون الحكوميون في بلدان العالم الثالث الذين يدعمونهم في الخارج ، إنهم عاجزون عن فهم ما يجرى أمام أنظارهم . هكذا يلجئون إلى تبسيط مفرط يريح أفقهم المحدود ويقوى أوهامهم . بعد هذا الجرد التمهيدي ما هي بعض الميول الثقيلة التي يسفر عنها ؟ .

### الميسول الثقيلسة

۱ – النمو الديموجرافي للعالم الثالث: هذه أول وساوس الغرب. كان عدد سكان العالم يبلغ سنة ١٩٥٠ مليارين ونصف ، ثلاثة أرباعها من القروبين ، وتم الانتقال سنة ١٩٨٠ إلى ٢,٢ مليار واليوم في سنة ١٩٩٠ يناهز عدد سكان العالم ٣,٥ مليار يمثل القروبون منها ٥٥ ٪ وفي عام ٢٠٠٠ أي بعد عشر سنوات ، سيبلغ عدد سكان العالم ٣,٢ مليار وإن يمثل القروبون منها سوى ٤٩ ٪ . إن هذه لواحدة من أهم ثورات نهاية القرن العشرين ، فلأول مرة في التاريخ ستكون أغلبية سكان العالم حضرية ، والوسط الحضري هو الأكثر قابلية للتسييس بالمعنى الإيجابي الكلمة ولتحرر كائنات د البشرية » إن المراكز الحضرية الكبرى هي التي تتجسم فيها التحولات العميقة للمجتمعات وهي التي تنشأ فيها النضالات ضد اللامساواة وضد الظلم الاجتماعي .

العنصر الثانى فى توزيع سكان العالم هو أن ٧٦ / منهم يعيشون فى سنة ١٩٩٠ فى الجنوب . وفى عام ٢٠٠٠ ستمر هذه النسبة إلى أزيد من ٨٥ / فما هى يا ترى الاستراتيچيات التى يتعين ابتداعها فى الشمال ؟ كيف سيستمر هؤلاء الـ ١٥ / فى الاستفادة مما يفوق ٨٠ / من موارد كوكبنا . ولا واحدة من هذه الاستراتيچيات تستطيع أن تحصر على نحو دائم تغير النظام الدولى وتحوله على المدى المتوسط أو البعيد . إن التغيير جزء من الحياة ، إما التغيير أو الموت ، إما إعادة التوزيع أو الانفجار .

في عام ٢٠٠٠ أي في أقل من عشر سنوات سيكون للصين وحدها ١٢٥٠ مليون من السكان أي ما يفوق بكثير مجموع سكان المجموعة الغربية كلها .

معطى ديموجرافى أخر ومهم يتمثل فى شيخوخة السكان فى بلدان الشمال .
فبعد ١٥ سنة ، سيكون الألمانيا الفدرالية عدد يقل من الألمان المولودين ، وسيكون عدد سكان ألمانيا الموحدة مساويا لعدد سكان ألمانيا الفدرالية حاليا . إن شيخوخة السكان ظاهرة دولية جديدة تنتج عن السياسيات الناجعة فى الميدان الطبى والاجتماعى لبلدان الشمال . ومع ذلك سيزداد ثقل التحملات الاجتماعية وسيتناقص عدد الأشخاص النشطين الكفيلين بتمويلها وستنقص أيضا عروض الشغل خاصة منها المناصب الجديدة .

۲ - أميع الجنوب المورد الرئيسي للرأسمال البشري والمورد الرئيسي للعقول .

فلن تستطيع أوروها الاثنتي عشر أو حتى أوروها بأسرها لن تستطيع

ورغم التقدم الكبير في النظام الألى (automation) وفي الروبوتيك

أن تلج القرن الواحد والعشرين وتضمن عيشها فيه بدون مورد سكانى يأتى من جهة ما وأن الموارد البشرية هى الرأسمال المقيقى لمجتمع المعرفة الذى يتجه العالم نحوه بطريقة غير متكافئة . قبل ٣٠ عاما كان أقل من ١٠ ٪ من مجموع العقول (الأشخاص بمستوى الإجازة أو الدكتوراه) يأتون من الجنوب وحسب تقديرات لعام ٢٠٠٠ ، فإن أكثر من ٥٠ ٪ من العقول في العالم ستأتى من بلدان الجنوب وهذه ثورة حضارية أخرى .

العقول في العالم ستاتي من بلدان الجنوب. وهذه ثورة حضارية آخرى .

إن آخر تقرير وضع على طاولة الرئيس ريجان كان يتعلق بالخطر الذي يمثله على أمن الولايات المتحدة كون ٥٣ ٪ من أولئك الذين توفروا على الشغل وعلى مستوى الدكتوراه في الميادين التكنولوچية قد ولدوا كلهم خارج الولايات المتحدة . إن أمريكا الشمالية تفقد طابعها الأوروبي . لقد أعلنت ولايتان داخل الولايات المتحدة : ولاية نيويورك وكاليفورنيا سيكون السكان البيض أقلية من الأن إلى حدود نهاية القرن . وستصبح الإسپانية أول لغة في الولايات المتحدة قبل منتصف القرن القادم !

إن تقرير "CNUCED" الصادر في الأسبوع الأخير يعلن أن ثلاثة ملايين من العقول

قد غادرت الجنوب نحو الشمال ، وكل الدراسات حول هجرة العقول منذ تلك التى أجرتها اليونسكو سنة ١٩٦٩ ( وتوجد عشرات الدراسات حاليا ) تبين أن الجانب المادى ليس هو السبب الرئيسى لهذه الهجرة . إن العقول تهاجر إلى الشمال لسببين أساسيين:

- حرية الرأى والتعبير والنشر غير المتوفرة لحد الآن في معظم بلدان الجنوب.
- غياب الحد الأدنى الحيوى على مستوى الوسائل والبنيات التحتية للبحث العلمي . ويتم تخصيص أقبل من ٢٠٠٠٪ من الناتج الداخلي الخام للبحث في البلدان العربية والإفريقية إذا اقتصرنا على هذه الأمثلة التي تعنينا كمغاربة.

وحسب الـ "CNUCED" ، فإن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد حققت لوحدها ربحا صافيا يبلغ ٥٠ مليار دولار بفضل هجرة هذه العقول . وقبل عشر سنوات ، أنجزت دراسة بينت فيها أن إحدى أكبر أساطير التاريخ المعاصر تتمثل أن أبسط الحسابات يبين بدون أى لبس أن الجنوب إجمالا هو الذى ساعد الشمال على نحو ثابت ، إن المساعدة لا توجد . إن الرئيس فرانسوا ميتران قد أمر بإنجاز دراسة ( وهي الأولى في فترة حكمه الأولى ) حول المخلفات الاقتصادية للمساعدة .ومن ثم تقرير بورتولو الذي قال سنة ١٩٨١ ، بأن فرنسا تتسلم مقابل كل فرنك مخصص للمساعدة علي أن العالم الثالث يمثل ٤٠ ٪ يدافع عن المساعدة مصرا على أن العالم الثالث يمثل ٤٠ ٪ يدافع عن المساعدة عملية مربحة جدا بالنسبة المدان الشمال .

وفى الحقيقة لم يكن أى شئ بأكثر كارثية . فمن بين الأسباب الرئيسية للمديونية والرشوة والنمو غير المتوازن والحفاظ على حكومات غير ديموقراطية ، لا يمكن أن نستبعد مساوئ المساعدة ومساوئ تعاون دولى يتمثل هدفه المبطن دائما فى تغذية عدم التكافؤ بين الشمال والجنوب وفى الحفاظ عليه .

وفى يوم ما سندرك أن التكنولوچيا تشترى ولا تنقل ، فهى لا تتطور ولا يسيطر عليها إلا بطريقة داخلية (endogene) ، كان رونى ماهو المدير العام السابق لليونسكو يقول : « إن النمو هو العلم وقد أصبح ثقافة » .

إن التكنولوچيا لا تنمى بتوقيع صفقات دولية كبيرة بواسطة القروض الدولية ، هذا دون الحديث عن الرشوة التى تصاحبها . إن التكنولوچيا تتطلب بنيات ذهنية جديدة ومزاجا أخر يكون في مستوى التحديات المعاصرة والمقبلة .

#### عبودة البلامسادي

يعالج الجزء الأخير من هذا البحث ما أسميه عودة اللامادى ، هذه العودة التي ترتبط بعاملين أساسيين :

أ - رد فعل أكثر سلبية بالنسبة للقيم المادية الخالصة والمرتبطة بالنموذج التنموى
 الغربى .

ب - التطورات المهمة التي شهدتها العلوم الحقة ، خاصة علوم فيزياء الذرة .

### ١ - ردود فعل ضد القيم المفرطة في المادية :

هناك عبرالعالم ، وفي أوساط الشباب بوجه خاص ، حالة عدم انسجام كبرى مع القيم المادية الموروثة عن الأجيال الأكبر منهم ، وهو ما يفسر تجدد البعد الروحي في كل مناطق العالم .

### أ) العالم الإسلامى :

فى حالة العالم الإسلامى ، كان التحرر من الاستعمار الغربى الطويل الذى تحقق بفضل الارتباط بقيم الإسلام فى جزء كبير منه قد عوض من طرف جيل ابتعد عن أصول ثقافته ولم يتردد فى قطع الحبل السرى مع الأصول القديمة ، ولعل فشل نموذج التنمية المستورد إلى الدول الإسلامية شجع العودة إلى الأصول كنقطة انطلاق وكتطور مستقل غير مستلب تسمح بتحقيق مستقبل المجتمعات الإسلامية ولمكانة مشروع مجتمع جديد فى مستوى التحديات العالمية المقبلة .

وإذا كانت الدول الإسلامية لا تعطى اهتماما كافيا بالبحث المرتبط بتطورها ومستقبلها ، فإننا نجد فى الفاتيكان واحدا من أكبر المعاهد المتضمصة فى الإسلام ، والذى أصدر سنة ١٩٨٥ تقريرا مفصلا عن عدد المسلمين فى العالم ، أنجز خلال عدة سنوات عن ٢٠٠ دولة ، وقد أظهر هذا التقرير قلقا لدى الغرب من جراء الأرقام التى كشفت عنها هذه الدراسة المنجزة من طرف الفاتيكان ، فلأول مرة فى التاريخ يتجاوز عدد المسلمين عدد الكاثوليك : ٥٦٥ مليون مقابل ٥٠٠ ، ومنذ ذلك المين أعلنت المسعافة الغربية حملة مكشوفة ضد الإسلام والمسلمين ، ولنسمى الأشياء بمسمياتها : « فبعد الديمجرافية المتزايدة فى العالم الثالث ، أصبح الفوف من الإسلام (يدخل فى هذا الإطار العالم العربي) المصدر الثانى لهوس الغرب » .

إن الإسلام يمثل اليوم حوالى ١٢ ألف مليون مسلم ، وسيتجاوز عددهم عند نهاية هذا القرن عدد سكان العالم في بداية هذا القرن ، وقبل عام ٢٠٥٠ حسب الاسقاطات الديمجرافية خاصة إسقاطات چون بورجوة بينا وغيرهم من الاخصائيين الغربيين سيمثل عدد المسلمين أكثر من ٤٠ ٪ من سكان العالم ، وإذا أضفنا إلى هاته المعطيات الكمية معطيات نوعية عن تطلعات الشباب المسلم بفكر جديد يستند إلى الجدية والمعرفة الدقيقة بواقعهم ، نفهم بصورة أوضح القلق والرعب الذي لا يصيب الغرب وحده ، ولكن يصيب حكومات عدد من الدول الإسلامية ! .

### ب ) اليابان

منذ زمن كانت كل المحاولات التى تتناول تقدم اليابان، تربط حداثة اليابان بتقليده للنموذج الغربى ، رافضة أن تكون هنالك طرقا لتحقيق الحداثة والمعاصرة خارج نظم القيم الغربية لكن هذه الأسطورة تلاشت وماتت منذ أن أظهر اليابان أن ما وصل إليه يعود إلى سيرورة سوسيو - ثقافية داخلية أو إلى اللغة والقيم المحددة لهم ، وبهذا المعنى عمل النجاح الاقتصادى والعلمى والثقافي على تدمير أطروحة النمط الواحد لتحقيق الحداثة ، وكان لذلك لأول مرة في التاريخ المعاصر أثرا على تصدع هيمنة الغرب وبرهن في المقابل أن الحداثة تتحقق حسب الجهد الخاص بكل شعب أو بلد .

إن الحداثة والعلم والتكنولوچيا والإبداع والخلق والتقدم الإجتماعي والديموقراطية والكرامة واحترام حقوق الإنسان ، ليست مواد قابلة للإستيراد أو التصدير أو للبيع . ففي الغرب يظهر اليابان مرعبا على المدى البعيد لما حققه على المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي والتجاري من كفاءة وتفوق عاليين خاصة وأن التفوق التجاري مثلا الذي عرفه اليابان ، ليس إلا نتيجة لاختيار ثقافي خاص ومستقل .

ولا يمكننا بهذا المعنى التنكر للقوة المتزايدة للمعطيات اللامادية في مستقبل العلاقات الدولية . لهذه الأسباب تكون الصراعات المقبلة ذات أساس ثقافي وذات استراتيجيات غير مادية ، لا يمثل المظهر المادي ضمنها إلا جزءا ضعيفا .

فى ندوة مع چان چون سيرفان شرييرى فى التلفزة اليابانية سنة ١٩٨٦ توقعت أن صراعا جديدا بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية سيبرز عند نهاية هذا القرن . وفى سنة ١٩٨٨ فى مقدمة تقرير المعهد اليابانى لتقدم البحث العلمى (نيرا NIRA) تقرأ ما يلى : « يجب بكل أسف رؤية العالم بشكل مختلف ، إن النظام العالمى الجديد الذى يمكن أن ندعوه بعصر التعددية الحضارية يستند على تعايش الحضارات المختلفة .. وإذا كانت النزعة الغربية قد طورت الأحداث على المستوى المادى ، فإن حداثة اليابان تشهد على الاختلاف بين الحداثة والغربنة » .

إن هذه الفقرة تبرهن الدور المتنامى للجانب اللامادى فى إشكاليات مستقبل الإنسانية مما يعنى الإنتقال من مجتمع الإنتاج والإنتاجية المادية إلى مجتمع المعرفة والإعلام ، حيث تحظى الموارد البشرية ويشهد النشاط الاقتصادى تحولاً يمكن أن نسميه : بلا مادية الإقتصاد .

### ٢ - العلوم الجديدة وآفاق اللامادية :

### i) سيرورة « لامادية » الاقتصاد :

يشهد الاقتصاد تحولا من و المادى و إلى اللامادية لأن المواد الأساسية تتناقص شيئا فشيئا بفضل تقدم التكنولوچيا الدقيقة ، حيث نشهد اليوم حاسوبا مثل CRAY II يقوم بمليار و ٣٠٠ مليون في الدقيقة ، وعلى مستوى التخزين في مجال المعلومات يمكننا من تخزين ما يوازن ٢٧٥ ألف صفحة على سنتيمتر أو سنتيمترين ، أما على مستوى تحويل ونقل المعطيات عن بعد عبر التليماتيك ، فيمكن نقل مكتب من حجم ستة ملايين مجلد ، وعشرة ملايين وثيقة إضافية في أقل من نصف ساعة من بلد لآخر .

ولعمل المرأسمال الحقيقى فى هذا المعطى هو تكوين الأشخاص والبحث ، وههو يبرز سيرورة « لا مادية » الاقتصاد . وبفضل العلوم الجديدة (Physique des particules, genie genelique, Sciences de l'espace) سيتضع كيف أن اللامادى سيتحول ماديا أيضا .

## ب ) تمول اللامادي إلى مادي :

خلال سبتمبر الماضى « بفانكوفر » بكندا انعقد مؤتمر متعدد الاختصاصات حضره ثلاثون عالما لهم الاهتمام بهذه العلوم الجديدة التى تضع اهتماما كبيرا للدور المتزايد للاتجاه « اللامادى » ، وبوجه خاص هذا التنافر الخاطئ أو المضاد بين المادى واللامادى الذى أصبح اليوم لا ماديا .

إن أكبر قفزة نحو الأمام في عالم المعرفة تتمثل أساسا في نبذ النظرة الميكانيكية للكون التي تركها لنا نيوتن ، وكذلك الشأن بالنسبة لضرورة تناول « العقلانية » التي أتى بها ديكارت تناولا نسبيا . أن هذين العالمين قدما للإنسانية تقدما هائلا ، لكنه تقدم في حاجة لأن يتجدد في أسسه وفي معارفه وحقائقه العلمية . ولعل اليقين الوحيد هو أن حقيقة اليوم لا يمكنها أن تكون حقيقة الغد .

إن الإنطلاق من العقلانية يمكن أن ينتهى بنا إلى لا عقلانية ، كما أن اندماج عدد من المعطيات التى تظهر على أنها لا عقلانية تصبح ضرورية لفهم أفضل للكون ، وقد كانت نتائج هذا المؤتمر ملخصة في (إعلان فانكوفر سبتمبر ١٩٨٩) الذي كان لي شرف المساهمة في تحريره ، فيما يلى فقرات منه تسلط الضوء على غياب الحدود والفواصل بين المادى واللامادى .

إن إعلان و فانكوفر و هو في نفس الآن شهادة إثبات على فشل النموذج المادى الغربي ، وتعبير عن طموح من أجل تحولات في البنيات العقلية الموروثة عن هذا النموذج والتي بدونها لن يستطيع الكائن البشرى حفظ حياته .

ولاختتام هذا الموضوع أعود إلى فقرة من إعلان و فانكوفر ، تطرح جملة من الأهداف ، كما تطرح نظاما حديثًا لهذه النقلة نحو القرن ٢١ ونحو نظام عالمي جديد .

و إن هذه الأفكار تعدل من التصور لمكانة الإنسان في الطبيعة ، وتدعو إلى تحولات جذرية لنماذج التنمية : القضاء على الفقر والجهل والبؤس ونهاية تصدير الأسلحة وتبنى طرق جديدة في التعلم ونظما تربوية جديدة واتجاهات عقلية جديدة ، وتطبيق متطور لإعادة توزيع من شأنه ضمان العدالة الاجتماعية ، ونظرة جديدة لنصف الحياة مبنية على تقليص التبذير واحترام التعددية البيولوچية السوسيوثقافية أو الثقافية ، إن إدماج العلم ، الثقافة يعطى مبررا للعيش عبر مقاربة للإدماج مبنية على رفع التجزيئ الذي يعترض التواصل الثقافي ه .

نعم ، إن المشكل العميق هنا هو مشكل التواصل الثقافي الذي ينتفي فيه التعالى ، ويتميز بتسامح النظم مع الآخر ، والدفاع عن التعدد الثقافي كمصدر للإغناء والدفاع عن العربية ، إذا كنا نريد فعلا تأمين الكرامة المادية واللامادية للإنسان .

### هـوامـش:

- جريدة د السلام ، الجزائر ، ٢٨ أبريل ١٩٩١ .

L'EMERGENCE D'UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL : LES DEFIS DE LA TRANSITON .

l'ere Conference Debat. Hautes Etudes de Management, HEM. Casablanca.

90/03/09 . Français. Arabe .

LIBERATION . Casablanca, Maroc, 12 et 19 / 03 / 1991 .



نصوير أحهد ياسين نويلر Ahmedyassin90@

# النظام العالمى ومستقبل التعاون الدولى وثلاثة سيناريوهات

### بعض اسباب ازمة التعاون الدولى:

تخترق التعاون الدولى أزمة حقيقية . تعود إلى الانطلاق الذى سار عليه بعد الحرب العالمية الثانية ، وإلى ما اكتسبه خلال العقود الأخيرة منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة سنة ١٩٤٥ التى تعرف تفككا يوما بعد يوم .

ولعل هذا التراجع يعود بوجه خاص إلى النصف الثاني من السبعينات ، حيث تتضافر عدة أسباب مختلفة من بينها :

- التغيير الحاصل في النظام العالمي نتيجة تحرر عدد من الدول المستعمرة قديما ،
   مما طرح توزيع القوى داخل المنظمات العالمية موضع تساؤل .
- ٢ مقاومة القوى العظمى لإعادة هيكلة عادلة للنظام العالمي ولاستعمال التعاون الدولي
   كوسيلة بفضل سياسات مساعدة التنمية للتحكم في الوضع الراهن .
- ٣ بلقنة العالم الثالث ، وبوجه خاص إفريقيا ، إلى أكثر من ١٣٠ دولة ، خوض
   صدراعات محلية تؤدى إلى حروب حدودية باسم القوى العظمى .
- ٤ غياب اتفاق على المقاصد التي هيمنت عند نهاية الحرب ، وعلى الأنساق القيمية التي تدعم ذلك ، التي هي عاجزة عن تحديد غايات متوافقة مع تحديات زمننا وعن التحرر من التمركز البدائي عن الذات .
- و النماذج التنموية ، المدعومة من طرف الدول المصنعة والمؤسسات الدواية
   و المبنية على التطبيع والتبعية دون إعطاء أى اعتبار للبعد الإنساني أو للسياق

<sup>1944 \*</sup> 

السوسيو ثقافي أو للحاجات الحقيقية للسكان مثل الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان كشروط أساسية للتنمية .

- ٦ سيرورة « الاختلال » الذي دفعت به عدد من العول الصناعية المتقدمة على المستويين الوطنى والدولى مما تسبب في تعطيل بالمعنى النسقى و « السيبيرنتيكى » في الوقت الذي يعرف فيه العالم سرعة فائقة في التاريخ وثورة في الإعلام ، وتعقدا في التطور ، إلى جانب التحديات المطروحة من أجل بقاء النوع البشرى والتي تفرض إعادة تشكيل نظم عالمية جديدة وقيما أدبية أخرى لقيادة الكون .
- الابتكار والتجديد ، الأمر الذي كشف عن عجز المجموعة الدولية عن تملك وتشخيص الخصائص على ضوء المستقبل ، وكذا عن حيرة ومأزق يعترضان التعاون الدولى .

#### دروس من الماضى:

إن الخطاب الذى نجده فى أغلب التقارير المنشورة ، خلال السنوات العشر الأخيرة ، من طرف المنظمات العالمية والجهوية القطرية ، خطاب ينصب حول التعاون الدولى الذى يعيش تطورا بما يحمله من حيرة تواجه الجنوب ومن عدم ثقة تتمايل بين الفعل والتعطل لدى الشمال .

وقد برز ذلك واضحا بوجه خاص منذ نشر تقرير لجنة برانت سنة ١٩٨٠ . ولعل ما يميز هذه الدراسات هي الفترة التي كان يغطيها التقرير ، وبالتالي لأجل تقييم عملية إفساد كانت أسبابها البنيوية كامنة واضحة منذ ١٩٧٠ ، والتي كان يجب أن تتفاقم حتى يدرك أبعادها .

من بين الفقرات المثيرة في تقرير لجنة « برانت » ـ والتي لا تذكر إلا نادرا ـ الفقرة التالية: وبذلك فالصراع يستمر لأجل بنية جديدة في العلاقات الدولية، ولاعتبارات غير اقتصادية وإنما اعتبارات مثل العوامل الدينية والعرقية والتربوية ، والرأى العام السلام هدف لكل الأديان والمعتقدات والفلسفات ،فهل يمكن انطلاقا من هذه الرغبة جعل الرغبة في السلام قوة انفعالية وأخلاقية لمقاولاتنا ؟ (الصفحة ١٢ من التقرير).

ومنذ عشر سنوات ، خلال المائدة المستديرة الأولى عن « الشمال ـ الجنوب » المنظمة من طرف الجمعية العالمية للتنمية بروما خلال مايو ١٩٧٨ ، أكدت على أن المظهر الذي يبدو الأكثر « سياسيا » والأكثر تحديدا لعلاقات الشمال بالجنوب هو الطبيعة الثقافية ، لأنه كانت هناك أهداف قيمية : « يجب إعطاء أولوية للأنساق القيمية حتى نؤكد أنه لا يمكن رفع الأزمة الحالية بين الشمال والجنوب بمجرد تكيف بسيط ، لأنها أزمة في النظام عموما . وكل حل يجب أن يمر عبر تعريف جديد للأهداف ، والوظائف والبنيات وإعادة توزيع السلطة والثروات حسب تدرج للقيم المختلفة عن تلك التي تسببت في ولادة النظام الحالى » .

كما كتبت قبيل افتتاح قمة كانان بالكسيك يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٨١ مقالا نشر بجريدة ولوموند والفرنسية وعرضت خلاله تحليلا لنوعية الروابط بين الشمال والجنوب كما بدت لى وللأسف لا يزال التحليل يحظى إلى اليوم بنفس الفعالية على فهم نفس الروابط القائمة إلى اليوم بين الشمال والجنوب المبنية على و الأبوية و الظلم وعدم المساواة والاستغلال والكبرياء والدفاع المتشدد عن نوعية الروابط القائمة بين الشمال والجنوب الذي يشكو من غياب إرادة سياسية مدعومة بالثقة بالنفس ومن تبعية اقتصادية ومن استيلاب ثقافي ومن حالة البلقنة المروبة عن الاستعمار ومن حركة وطنية فتية ومن فلسفة قصيرة المدى ومن الارتجال ومن موروث الضعف والتبذير في الثروات البشرية والفروقات المنتظمة لعقوق الإنسان ومن تكريس منظم للا مساواة الداخلية وللتسول المقنع والدفاع عن والاستقرار وبأي ثمن كان

إن شهادات السلطات المؤهلة في الشمال كما في الجنوب ، للاعتراف العلني بفشل سياسات التعاون الدولي المتبعة منذ الستينات ، كثيرة إلى درجة أصبحت تمثل القاعدة ، نذكر من بينها ثلاثة أمثلة :

كتب السيد ستيفان هيسل - السفير المنتدب الوزارى للتعاون والتنمية في الحكومة الفرنسية - سنة ١٩٨١ يقول : و إن شيئا أكيدا ، هو أننا لم نعرف كيف نساعد العالم الثالث للخروج من التخلف ، لقد جرب الغرب كل نماذجه ، تغلغلت إلى العمق جاذبيتها حتى داخل القرارات و المحمية ، فحضورها التجارى والاقتصادى والعسكرى والسياسي

كان يؤخذ بكل حرارة من طرف المسئولين في كل الدول والاختلالات التي أدت إليه بدت عكسية رغم أن الربح الذي ناله السكان بقوتهم المتكاثرة لم يظهر أبدا » .

« إننا نحس على العكس من ذلك أنهم يخضعون تحت وطأة القمع والبؤس والعنف ولا مساواة غير متوافقة مع مستوى العيش ولا مع خصوبة التزايد داخل النسيج الاجتماعى ، والتى تتعرض أحيانا لايديولوچيات قاتلة ، وغير قادرة على الدفاع عن حريتهم وطموحاتهم ».

الشهادة الثانية هي للحكومات الأفريقية من خلال تقرير المؤتمر الاقتصادي لوزراء الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الذي سلم لرؤساء الدول المجتمعين في أول قمة اقتصادية لمنظمة الوحدة الأفريقية بالجوس سنة ١٩٨٠ .

نقرأ في هذه الشهادة : « بتحليل نتائج استراتيجيات لم تعمل إلا على شد أفريقيا إلى حالة التخلف والتبعية للخارج » .

خلال فبراير ١٩٨٨ نشرت القاتيكان موسوعة لهون بول الثانى تحت عنوان SOLLICITUDI REL SOCIALI خصصت لمسألة التنمية .

نعرض من بين نصوصها فقرتين : « لا يمكننا إنكار الوضعية الراهنة للعالم فيما يتعلق بالتنمية ، والتي تعطى انطباعا سلبيا .. » وبخصوص المديونية : « الأداة المستعملة لتحقيق التنمية بدأت تتحول إلى الية ذات نتائج مضادة .. وتفاؤل ميكانيكي ساذج » .

المثال الرابع والأخير يوجد ضعن إحدى تصريحات السيد هالس هانسن مستشار لدى وزارة التنمية النرويجية ، حيث يصنف سنوات الثمانينات « كعقود للفشل » مضيفا بأن « الفقراء في البلدان الفقيرة عانوا من الوصفات والتوجيهات السياسية للدول الغربية ...إن هؤلاء الفقراء هم الذين يؤدون ثمن الفقر الدائم لدولهم ، واللامساواة لا تعمل هنا إلاعلى تعميق ذلك بفقدان أغلبهم لوظائفهم أو أجورهم التي تتقلص وتتجمد كنتيجة للحضور المكثف للخصخصة ، التي يشيعها الغرب » .

إننا سقنا شهادات ، هي في معظمها ذات أصل غربي ، باستثناء شهادة

الحكومات الأفريقية ، لنوضح إلى أى أحد بلغ حجم فشل التعاون الدولى الذى لا يلبى إلا طموحات موجهى وممولى هذا التعاون ، بدون أن نعود إلى التحليلات التى نجدها بالجنوب ، والتى لا تزال أنية وظرفية ، ننتهى إلى البرهنة على اختيار محاكمة تجربة الثلاثين سنة الأخيرة - كفضاء لجيل كامل - قبل الانطلاق فى عرض عينة لتمرين مستقبلى بسيط عن مستقبل التعاون الدولى .

## ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التعاون الدولي في أفق عام ٢٠٠٠ :

إن اختيار الماضى ضرورى لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، وبخصوص ما هو حاضر، نجد الجنوب يشكو درجة عالية من الحيرة، من شأنها أن تكون مصدر قلق على المدى المتوسط والبعيد، في حين نجدها في الشمال ليست مصدرا لتضامن إنساني ولكن أيضا حالة تضاد بسبب ما قد تؤدى إليه اللامساواة كنتيجة لما يلحق بعض الأبعاد.

إن تحليلنا المستقبلي ينحصر هنا على نظرة مخطط إجمالي لسيناريوهات أولية تحاول استخراج بعض عناصر إشكالية التعاون الدولي والتطورات المكنة لهذا الأخير إن الموضوع جد معقد ويستحق دراسة عميقة لفريق دولي متعدد الاختصاصات ، وبكل الوسائل المكتسبة قصد تأمين النزاهة العلمية والمنهاجية التي يستحقها

إن مجرد عدم مباشرة نشاط معاثل بعد ، يعثل مؤشراً للخلل الذي يصيب التعاون المعاصر ، لقد فكرت الأمم المتحدة واليونسكو في ذلك ، لكن المشكلات الكبيرة التي تعترض التعاون عدم اتفاق الغايات والأهداف ، وكذا حدة أزمة التحولات المتعددة الجوانب ، كل ذلك لم يسمح بتحقيق مشروع من تلك المشاريع .

إن تقديم ثلاثة سيناريوهات مقاربة كلاسيكية في علم المستقبليات ، حيث نجد سيناريو محافظ (أ) - وسيناريو إصلاحي (ب) - وسيناريو التغير وإعادة التوزيع (س) .

لقد اقتصرنا على عشرين ثابتا لأجل استشراف تطبيقات كل واحد من السيناريوهات الثلاثة في أفق عام ٢٠٠٠ ، وهو ما يرتبط بالمستقبليات على المدى القصير مادامت هنالك دائما بعض المتغيرات التي تكون وازنة في اتجاهها ولا يمكن قلبها بسهولة على مدى ١٥ أو ٢٠ سنة على الأقل.

### - سيناريو (أ):

يمثل سيناريو الاستقرار إسقاطا - يكاد يكون خطيا - للوضعية الراهنة ويتعلق الأمر بسيناريو محافظ لا يقبل التغيير إلا في إطار التكيف وبخطى بطيئة .. لا يكون دونما أي مخرج ، ويستمر الجنوب في متابعة اختيار نموذج التنمية المنفتحة على منطق التكيف والتبعية المتزايدة ، وبوجه خاص في مجال التغذية ، والذي يمكن أن يضاعف ديونها ضعف ما هي عليه اليوم خلال السنوات العشر القادمة لتتجاوز ٢٠٠٠ مليار دولار ، وهو مبلغ مقابل للذي يصرف عالميا على التسلح . وإن انخفاض أسعار المواد الأولية التي انتقلت من المعامل ١٦٨ سنة ١٩٥٧ إلى المعامل ٦٠ سنة ١٩٨٧ ، لا يمكنها أن تتسع إلا باستعرار المواد المصنعة في الشمال في الارتفاع .

وكما نرى فى الجدول المتعلق بسيناريوهات مستقبل التعاون الدولى \_ فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون دون مستوى العيش العادى وفى أمية واسعة سيتجاوزون مليار شخص . ويبقى الاندماج الاقتصادى والتنمية العلمية والتكنولوچية ، ذات استثناءات ، وممنوعة على دول الجنوب .

إن العالم الثالث سيكون مسرحا شبه شامل لحوالي ٢٥ نزاع عسكري في السنة ، في عالم سيخلف حوالي ٢ مليون و ٥٠٠ ألف ضحية ، ويستمر في دفع ضريبة تطور الأسلحة المصنوعة في الشمال ، وقد شهدت سنة ١٩٨٧ حوالي ٢٢ حربا ونزاعا مسلحا سقط خلالها ٢٢٠٠٠٠٠ قتيل من بينهم : ٧٠٠٠٠٠ من العسكريين و ١٥٠٠٠٠٠ من المدنيين و ٥٠٠٠٠٠ من المدنيين و ٨٠٠٠٠٠ الضحايا هم من العالم الثالث .

إن هذا السيناريو هو المسئول أيضا عن بطء سيرورة الدمقرطة وخرق حقوق الإنسان وتضييق التسامح الديني في الجنوب وتركيز العنصرية والتطرف والتمركز حول الذات في الشمال.

إن السيناريو • أ • لا يعمل إلا على تكريس الظلم واللامساواة المميزة للنظام العالمي . ويزيد في الهوة الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفصل بين الدول المصنعة والدول النامية ، وهو الاتجاه السائد منذ ١٩٦٠ ، فخلال هذه السنة كان متوسط الدخل للدول النامية ، ومنذ الى حوالي ٢٠ مثل ما كان للدول النامية ، ومنذ ١٩٦٠

كلما اغتنى العالم الثالث بدولار واحد اغتنت دول الشمال بحوالى ٢٠٠ دولار وقد تميزت العقود الثلاثة الأخيرة من « تنمية الأمم المتحدة » ( ١٩٦٠ ـ ١٩٩٠) بتزايد الفارق ما بين الشمال والجنوب بـ ٢٥٠ ٪ ، ولكى نتلافى أى مدخل سوريالى فى دراسة العلاقات الدولية لم نعرض أى إسقاط خطى لهذا الاتجاه فى أفق عام ٢٠٠٠ .

فى إطار هذا السيناريو نجد كلا من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والجات تستمر فى احتواء المشهد الدولى ، لأن نظمها فى امتلاك القرار هى لحماية تفوق الدول الصناعية الكبرى . إن نظام الأمم المتحدة يسير شيئا فشيئا نحو الاقصاء إلى برنامج من درجة ثانية يصطدم بابتزاز مستمر من طرف الفاطين الأساسيين .

ويتم تقديم بعض التنقيحات على مخطط الأمم المتحدة الإجرائي والإداري والمالي لأجل الحد من « تسييسها » وتشكيل بيروقراطيتها ، وستفقد جزما كبيرا من مصداقيتها أمام الرأى العام الدولي وتصبح بالتالي مجرد مدافع لا شعوري عن الوضع الراهن .

ومن بين التجليات الأساسية لهذا السيناريو دعم المساعدات وتشجيع التسول . وستعرف المساعدات للتنمية ركودا لكنها ستستمر في مستوى كافي يسمح لعدد من الأنظمة المحتضرة أن تستعيد الحياة وتستمر ، كما تعمل على تعزيز التبعية السياسية والاقتصادية والاستيلاب الثقافي داخل باقي دول العالم الثالث .

ولعل الإشكال المطروح هو معرفة مدى قدرة الشمال عن التنازل عن برنامج المساعدة ـ الذى وصفه « چان بييركو » سنة ١٩٨١ عندما كان وزيرا للتعاون والتنمية بفرنسا وكان مكلفا بتقرير بيرتلو Rapport du Berthelot الذى يجلب للدول المانحة ، عبر أشكال مختلفة حوالى ست مرات مما تحصل عليه الدول المنوحة ، ويبرر « كلود شيسون » ـ المندوب بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية ـ ضرورة رفع المساعدات للعالم الثالث باعتبار هذا الأخير يمثل ٤٠ ٪ من تجارة السوق الأوروبية المشتركة ، وليس صعبا البرهنة على أن مفهوم « مساعدة » تبرير لغوى مضلل لأن الجنوب هو الذى يساعد الشمال في الواقع .

وفى نهاية التحليل يمكننا القول وبدون أى تردد يدعونا للخوف من الخطأ ، على الأقل بالنسبة للمدى المتوسط أن هذا السيناريو لا يمكن تصور استمراره فى حدود السنوات الخمس أو العشر القادمة ، لأنه يركز اللامساواة والظلم ويمثل مسا بكرامة

الكائن البشرى . ويبقى السؤال الذى طرحه « أوريليوبيكى AURELIO PECCEI » المؤسس لنادى روما قائما باستمرار : هل يمكن تصور عدد من الناس يمكنهم العيش فى سلام داخل عالم صغير جدا على جوانب محاطة بهوة عميقة ؟

وقد أجاب ما هو المدير العام السابق لليونسكو ، عن هذا السؤال سنة ١٩٧٢ بالطريقة التالية : « إن أكبر خطر يهدد الإنسانية يتمثل بدرجة أقل في الفقر داخل بعض البلدان ، من اللامساواة بين بلد وأخر ، لأنه إذا كانت للإنسانية قدرة لا محدودة على المعاناة من تجربة قاسية في الفقر وصبر مفرط من شدة احتمالها ، فإنه لا يمكن التسامح عندما يتعلق الأمر باللامساواة » .

## سيناريو الإمسلاح ـ « سيناريو (ب) »

عندما لا يكون الانضباط كافيا لمنع نظام ما من الفساد والاتلاف أو من ضمان استمراره في الحياة، فإننا نضطر إلى الإصلاح - والذي فيه يتجلى السيناريو « ب » كما يظهر ذلك في الرسم البياني رقم ١ ولعل أهم الإصلاحات المستعجلة والمطلوبة تلك التي تتعلق بالنظام المالي الذي شهد اختلالاً أحادي الجانب من طرف الولايات المتحدة ، وخلق حالة لا تسهل لا التنمية ولا التعاون الدولي ، أن البيان « ١ » الذي يوضح عجز الميزانيات الأمريكية ، يكشف كيف أن بلدا من الشمال ، يعتبر أول قوة اقتصادية عالمية ، لا يمكنه الحياة بالاعتماد على إمكانياته الخاصة وإنما على ثروات الآخرين ، كما جاء في « واشنطن بوست » في افتتحاحيتها ليوم ٢٩ سبتمبر ١٩٨٧ .

"Supporting American society in the manner to which it has become accustomed currently requires nearly 150 billion dollars a year of foreign support".

إن هذه الإعانة المالية الأجنبية المقدرة بـ ١٥٠ مليار دولار سنويا ، للمجتمع الأمريكي تمثل أربعة أضعاف المبلغ المخصص لمجموع المساعدة العامة للتنمية الممنوحة من طرف ٢٤ دولة صناعية عضو في مجلس التعاون والتنمية الاقتصادية لمجموع دول الجنوب ، كما تمثل ١٥ مرة من مجموع ما تساهم به الولايات المتحدة « للمساعدة العامة للتنمية » .

إن اللجوء إلى عجز الميزانيات كمرجع ليس حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية ا

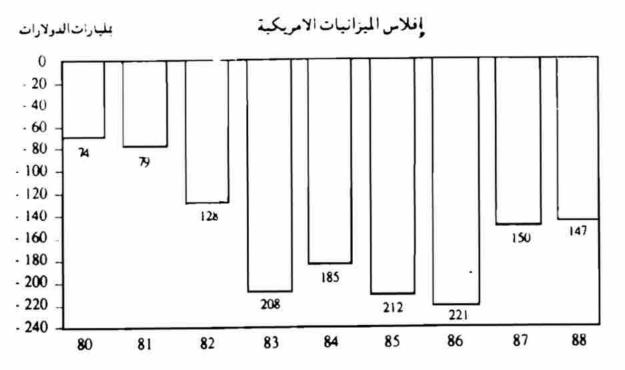

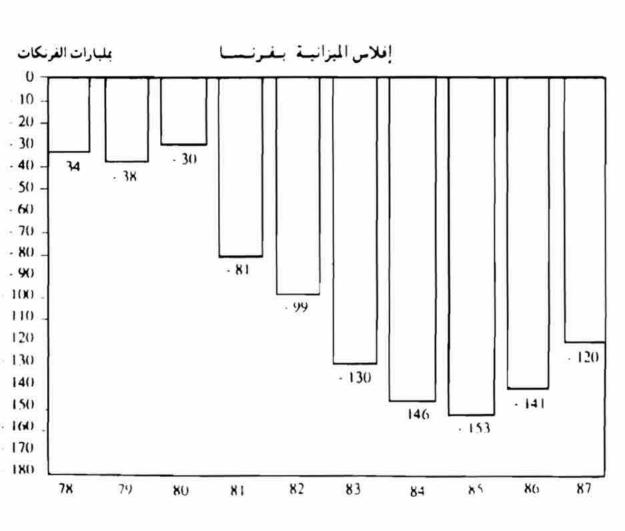

فالبيان رقم ٢ يقدم أيضا عجز ميزانيات فرنسا خلال الفترة ما بين ١٩٧٨ و ١٩٨٧ ، حيث بلغ عجزها سنة ١٩٨٥ مجموعا لـ ١٥٣ مليار فرنك فرنسى أى حوالى ٢٧ مليار دولار ، وهو مبلغ يمثل حوالى ثمان مرات من مساهمة فرنسا السنوية للمساعدة العامة لتنمية الجنوب (حوالى ٥,٣ مليار دولار سنة ١٩٨٦).

وفى حالة الولايات المتحدة الأمريكية ، نجد سياسة العجز فى الميزانيات تؤثر مباشرة فى معدل الفائدة الأمريكية ، وكذلك الشأن بالنسبة لتغيرات سعر الصرف التى لها آثار جدية على مجموع الاقتصاد العالمي على الدول الأكثر فقرا ، والتي تتلقى الضرر الأكبر من جراء هذا الاضطراب الذاتي .

هل ما زال ممكنا التأثير بإصلاحات لأجل ضمان حد أدنى من النزاهة داخل القيم المصرفية والمالية والتجارية الدولية ؟ أم أن هذه المرحلة أصبحت متجاوزة بالمعنى الذى أصبح التفكير يتجه نحو إعادة بناء مجموع النظام الاقتصادى لحل المشاكل وبوجه خاص المديونية الواقعة على العالم الثالث ؟

أضطر إلى تضييق التعبير من غير شك عن جدوى الاصلاحات الجزئية تبعا لخطورة الأزمة .

وإلى جانب المشاكل الناتجة عن اتساع جوانب الاشكالية ، يجب على مساعدة التنمية كشف الأوهام لما لها من أهمية نوعية بالنسبة للمشاكل المطروحة في التنمية والتي لم تتجاوز - أي مساعدات التنمية . في مجموعها سنة ١٩٨٦ ، كمليار بولار ، لا تتجاوز ضمنها مساهمة الدول الصناعية إلا بـ ٣٥ . · / من مدخولها القومي ، في حين بلغت مساهمة الدول المنتجة للبترول . الأعضاء في الأوبيك حوالي ١ / كمتوسط وليس هناك سوى أربع دول بلغت مساهمتها (١ //) من مدخولها القومي - ٥ ، ٤ // بالنسبة للسعودية ، ٢ // بالنسبة للكويت ، ٢٠ / / // بالنسبة للنرويج و١ // بالنسبة لهولندا .

فى السيناريو و ب ، يتجه الجنوب نحو تنمية متمركزة على الذات مع انخفاض يصل حوالى ٢٥ ٪ من مساعدات التنمية ، كما سيتعزز التعاون بين الجنوب ، وستصبح الأسبقية فى التعاون على مستوى الموارد البشرية والتواصل بما فى ذلك الإعلام ، أما ديون العالم الثالث فيمكن أن تتقلص إلى حوالى ٤٠٠ مليار دولار ، أى حوالى ثلث المجموع الحالى .

وسيسمح هذا السيناريو بتقويم وضعية التبادلات المالية المحصلة منذ سنوات ، بتحويل سلبى بين الشمال والجنوب ، إذ نلاحظ أن منطقة أمريكا اللاتينية من العالم الثالث ذات تحويل خالص سلبى فى المجموع خلال الفترة ما بين ١٩٨٧ ـ ١٩٨٦ والذى يمثل حسب البنك الأمريكى الداخلى ، ١٣٢ مليار دولار ، ولم تعمل الالتزامات الجديدة للثروات الخاصة بالدول النامية إلا على المزيد من التقليص بلغ ٣٦ مليار دولار سنة ١٩٨٨ .

ويحسن بشكل محسوس مجموع المقاييس ، لكنه سيجعل دخول العالم إلى القرن ٢١ بحوالى ٢٠٠ مليون إنسان على عتبة الفقر المطلق ، و ٢٠٠ مليون أمى ، مع إعادة توجيه التعاون الدولى نحو أنشطة تطبيعية . وبون تمييز بين الشمال والجنوب ، وسيدفع إلى والجنوب - مع تبطئ سرعة تزايد الهوة بين الشمال والجنوب ، وسيدفع إلى احترام أفضل لحقوق الإنسان وإلى دمقرطة بطيئة بالجنوب وإلى استعادة مصداقية نظام الأمم المتحدة ، لكن النزاعات المسلحة تستمر في تخليف أكثر من في نفس مستواها الحالى . إن محاولة تقييم شاملة لهذا السيناريو ليست بالسهلة تبعا للوضعية الثي يوجد عليها اليوم التعاون العالى ، إنه سيناريو يدخل ضمن مجال المكن إذا ما بدأ تطبيقه منذ غد ، لكن هل يمكنه المقاومة والاستمرار أمام حدة الإستياء ونفاذ الصبر اللذان اخترقا الجنوب بكامله ؟ إن مرحلة أمام حدة الإستياء ونفاذ الصبر اللذان اخترقا الجنوب بكامله ؟ إن مرحلة الاصلاحات تبدو لنا نفسها متجاوزة لأننا تأخرنا كثيرا في ذلك ، ولأن اللامساوات كل بلد وبين بلد وأخر مما يسمح بشق طريق جديد وشكل جديد للتعاون الدولى كل بلد وبين بلد وأخر مما يسمح بشق طريق جديد وشكل جديد للتعاون الدولى واسلم دائم .

ففى الوقت الذى تتجاوز فيه ديون الولايات المتحدة الأمريكية ١٢٠٠ مليار دولار خلال سنة ١٩٨٨ \*، نلاحظ أن العالم الثالث يؤدى خلال الفترة ما بين ١٩٨٢ ـ ١٩٨٧ حوالى ١٠٠ مليار دولار ، أى أكثر مما تلقاه كسلفيات . وفي وضعية مثل هذه كما يبدو ، يساعد من خلال الأرقام السابقة يساعد العالم الثالث في إنعاش اقتصاديات الوفرة ،

<sup>\*</sup> أصبحت الآن أكثر من ٤ تريلون (أريعة الاف مليون)!

بينما لا يجد نصف مليار كائن بشرى ما يسد به الرمق ، ويبقى التغيير هو الأفق الوحيد لمسيرة العالم الثالث .

### سيناريو التغيير ، سيناريو « س » .

فى نظرى ، يبقى سيناريو التغيير ، أو إعادة توزيع الحد الأدنى المكتسب لتأمين مستقبل أفضل للتعاون الدولى ، وتقليص ثمن وكلفة التغير الاجتماعى بشريا وماديا ، وهو الذى يعطى بعض الحظوظ للجنوب للقدرة على الانتقال إلى مجتمع للمعرفة الذى دخل فيها الشمال قبله ، وهو مجتمع ناتج عن الوتيرة المتسارعة للتاريخ ولتعقد متزايد وتطور سريع فى نظم القيم ، إنه أيضا مجتمع أصبحت الموارد البشرية الرأسمال الحيوى لمسيرة أى تقدم .

ومن بين إحدى تحديات سيناريو و س ، مسألة تحقيق الجنوب لنموذج داخلى ، وفي الدول مثل الصين والهند وباكستان والبرازيل وبنجلاديش والمكسيك ، حيث يتجاوز عدد السكان عام ٢٠٠٠ حوالى ١٠٠ مليون نسمة ، يصبح الوصول إلى نموذج تنموى داخلى متحقق تقريبا ( الصين والهند ) ، أو يصبح أكثر حظا على التحقق خلال بداية القرن المقبل .

ويكتسب هذا النموذج اقتصادا متراتبا مع قوة فاعلة ، وسوق لا يقل سكانها عن ما بين ١٠٠ و ١٥٠ مليون ساكن .

والشمال لا يصطدم بنفس درجة البلقنة التي في الجنوب ، وذلك بفضل مجهوده في الاندماج الاقتصادي بأمريكا الشمالية وأوروپا الغربية وبأوروپا الشرقية ، فالمجموعة الدولية تتكون من ٢٥ دولة يرتفع عدد سكانها إلى ٤ مليار ساكن ، أي حوالي ٨٠ / من مجموع سكان العالم ، مقابل ٤٠ دولة لا يتجاوز عدد سكانها ٢٠ / من مجموع سكان العالم ، لكن المنطقة التي تعانى التقطيع أكثر هي إفريقيا التي لا يبلغ معدل الدول - الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة أكثر من ٢٠ مليون نسمة .

وكما أشرنا سابقا ، فإن السيناريو « س » في إطار حدود استعماله ، وفي إطار الشروط المكنة والمتوخاة ، هو السبيل الأقل كارثية بالنسبة للإنسانية في مجموعها ، لأنه سيمكن من خلال إعادة توزيع - متأخرة - من تسهيل عملية التواصل الثقافي غير

المتجانس ، والتي ستكون السبيل لنمط جديد من التعاون الدولي .

ويفرض السيناريو « س » إعادة تجديد للمنظمات الدولية ، بدماً من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومجموع نظام الأمم المتحدة ، ولأجل ذلك يجب تجديد المقاصد المتعددة الأبعاد ، ومجموع النظرة لمسألة التنمية التي كانت سببا في الهوة الفاصلة بين حاجيات دول الشمال وحاجيات دول الجنوب ، ومن هذا المعطى يجب على نظام الأمم المتحدة الانشفال أساسا بوضع مؤسسات أخرى لمناقشة هذه المشاكل .

إن شمولية المشكل الكبير لا تسمع أبدا و بأبارتيد و أى نظام عنصرى ، لا فى التصور ولا فى الممارسة . إن الكونية الإنسانية التي يتحدث عنها الجميع تمر من كونية الأماني إلى كونية العمل المشترك والنظر باحترام وتبنى للتعدية .

إن مهمة الحاضر هي إعداد المستقبل لتعاون دولي في خدمة سعادة الأفراد واحترام حقوق الإنسان وتشجيع الإبداع والانفتاح وبناء ديموقراطية ما بعد صناعية وبناء السلام . إن الدفاع من أجل البقاء بالنسبة للإنسانية يفرض تنمية البنيات العقلية الجديدة وقيما لبلوغ هذه الأهداف .

ولعله من الإشارات المشجعة داخل التعاون و جنوب / جنوب ، هو الإتفاق الجديد بين 20 دولة من العالم الثالث في إطار النظام الشعولي للأولويات التجارية المجتمع ببلجراد يوم ١٢ أغسطس ١٩٨٨ ، هذا الاتفاق الذي أنجز ١٠٠ اجتماع ثنائي بين الدول الجنوبية المعنية ، ويغطى حوالي ١٥٠٠ منتوج كما يمثل تبادلا تجاريا لأكثر من ١٠٠ مليار دولار بين دول العالم الثالث .

إن التعاون و جنوب - جنوب و يسهل تحول النظام العالم ويمكن من تعاون دولى جديد يكون أقل تركيزا على المساعدة ، لكن على التبادلات المتعادلة والأكثر توازنا في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية . وعندما سيبرهن الجنوب جديته ، يتردد الشمال في التعامل مع ذلك بجدية .

إن السيناريو و س و يتوقع انخفاضا قويا للمساعدة العامة للتنمية ، هذا الانخفاض الذي سيصل إلى مستوى ١٥ مليار دولار ، الجزء الأكبر منها سيتحول إلى تعاون متعدد الزوايا المجدية والمعقولة ، كما أن ديون العالم الثالث تتقلص إلى ٢٠٠ مليار دولار ، وسيتم كذلك الدخول إلى القرن ٢١ بـ ٢٠٠ مليون شخص على عتبة الفقر المطلق ،

وأكثر من ٢٠٠ مليون شخص أمى ، وسنرى بالرغم من ذلك تقدما كبيرا فى مجال حقوق الإنسان مع تطور متوسط ، لكن غير طويل لعملية الدمقرطة ، أما النزاعات المسلحة فستستمر رغم التقلص الملحوظ الذى سيحدث فى عددها وكذلك الشأن فى عدد الضحايا التى كانت تخلف والتى ستصل إلى ١٠٠ ألف ضحية بدل مليونين و ٢٠٠ ألف ضحية ، وبذلك ستتقلص المصاريف العسكرية الخاصة بالتسلح إلى ٥٠٠ مليار دولار بدل ٢٠٠٠ مليار دولار بدل

بدأ الناس يفهمون أن مشكلة الاندماج الاقتصادى المحلى ليست مشكلة ذات مقاصد تاريخية إنما أصبحت ضرورة لأجل البقاء

فى مجال العلم والتكنولوچيا المتقدمة ، لا تحتاج دول الجنوب إلى إدماج القتصادى ، لمسألة اقتصاد التدرج فحسب ، وإنما أيضا هى فى حاجة إلى القدرة على التعاون فى هذه المجالات فى إطار علاقات جنوب ـ جنوب ما دام الشمال يبدو متحفظا تجاه التعاون مع الجنوب فى هذه الميادين .

يسجل السيد و هارى أرتس و عضو بالبرلمان الأوروبي في تقرير حديث له ( ١٩٨٨ ) على أن هذا الشكل من التعاون عند المجموعة الأوروبية هو نادر جدا مع دول الجنوب بالمقارنة مع ما للمجموعة الأوروبية من برامج متعددة في مجال التعاون مع دول الجنوب ، إلا أن هذه المجالات من التعاون تبقى مقتصرة على العلاقة بين الدول الغربية فيما بينها ... وغالبا ما كانت الصناعات الغربية الخاصة تعيش أخطارا ومنافسة في تنمية التكنولجيا داخل العالم الثالث ، لكن يظهر على المدى البعيد أن تحويل التكنولوجيا لا يمكنه إلا أن يزيد من قوة النشاط الاقتصادى داخل مجموع العالم .

إن مسألة التعاون الدولى على مستوى التكنولوچيات المتقدمة هو ما يبرر أكثر ، ومنذ الآن ، تعززا داخل التعاون « جنوب - جنوب » عكس ما كانت عليه من ضعف قياسا لستوى التبادلات التجارية ، ففي الوقت الذي تمثل فيه التجارة بين الجنوب والشمال ١٨ / لا تتجاوز على مستوى « الجنوب / الجنوب » سوى ٨ / .

إن واحدا من الخطوات التحولية التي قطعها العالم الثالث كانت سنة ١٩٨٧ ، من طرف « هيئة الجنوب » التي تضم ٢٨ شخصية من أعلى مستوى داخل العالم الثالث ، وعلى رأسها السيد جوليوس نيريرى ، الرئيس التزاني السابق .

# إشكالية الديموقراطية فــى العالم العربـى\*

إسمحوا لى أن أتحدث كجامعى وكباحث قضى أكثر من ثلاثين سنة فى التعليم ، من جهة ، حيث أجد نفسى مندهشا مهتما ومتطما مع معرفة هؤلاء الذين تحدثوا طيلة اليوم كما اغتنيت وتوضحت لى الأمور وفهمت أكثر بعض الإشكاليات .

أنتقل إلى الجهة الأخرى من ذاتى ترتبط بجزء من حياتى ، قضيتها كمدير عام للإذاعة والتلفزيون وكرئيس مؤسس لإحدى منظمات حقوق الإنسان بالمغرب . لكن لماذا يا ترى هناك فصامية بين الإثنين ؟ لأنه حين كان هناك متدخلون يتكلمون سواء هذا الصباح أو في جلسة هذا الزوال ، كنت أقول لنفسى : لو أنى أخذت شريطا مسجلا لما قيل ، وأقوم ببثه عبر كل إذاعات الدول العربية ماذا كان يكون ؟

ليس من وجهة نظر علمية ولكن من وجهة نظر نفسية تربوية ، أو من منظور وخطاب مرسل ، وبأية لغة ؟ هل سنستمر في الاختفاء وراء لغة الخشب ؟ بالإحالة إلى فيبر وكانط وهيجل و ..... إنني لست ضد ذلك ...

لكن حين نتناول موضوعا مثل الديموقراطية في العالم العربي ، فإنى أضع نفسى ضد الذين يقولون إن النخبة يجب أن تساعد الشعوب على « تحقيق » الديموقراطية . قالوا لنا اليوم أن السكان ليسوا مطالبين بالديموقراطية وأن النخبة هي المرشد . وكان المستعمر يقول لنا نفس الشئ قبل بضع سنوات أن السكان غير متأهلين لنيل الاستقلال .

فعن أية نخبة يتحدثون ؟ نخبة في جزئها الأكبر غير قادرة إلا عن الإحالة عن

<sup>\*</sup> بناير ۱۹۹۰ .

غيرها وتقوم برقابة ذاتية بدافع الخوف من أن تفقد امتيازاتها ؟ . إنى أؤكد لكم أنه بالنسبة لشخص يناضل من أجل حقوق الإنسان ، وهذا استنتاج محزن من الميدان أن عددا من هذه النخبة التى تتحدثون عنها هى التى تعقد معركة الدفاع عن الديموقراطية ، وقبل أن أستعمل مصطلح « الديموقراطية » أقول أن هنالك شيئا بسيطا ومعروفا جدا في كل الحضارات والثقافات منذ بداية الإنسانية هو الكرامة، وبالنظر إلى التقدم الكبير الذى حدث في علم الوراثة لا أستبعد أن نجد يوما « جينة » ـ "un gêne" ـ داخل نظام الشفرة الوراثية .

إن الكائن البشرى كيفما كان يحتوى داخل نفسه ضمن « كروموزوماته » عنصرا منظما يحمى كرامته ، إذ لسنا فى حاجة إلى مئوية الثورة الفرنسية لتفسير ما هى التجاوزات فى حقوق الإنسان . لا يجب أن نكون معقدين إلى الحد الذى نقلد فيه بشكل أعمى « كونية » شكلية، لأن الكونى لا يوجد إلا فى إطار التعدد والإغناء المستمر . الكونى هو فى احترام بعض النظم دون اقصاء لأى منها ، والمعركة الوحيدة هى معركة الكرامة لكل الأفراد دون انتقاء أو تفاضل ، فلا نكون فى آخر الطريق ، لأن لنا سكانا يعانون صباح مساء .

ما هو العالم العربى اليوم ؟ إنه ٢٢٠ مليون ساكن ، فهل تعلمون أن ٥٣ ٪ لهم أقل من ١٨ سنة ، وأن ٦٥ ٪ منهم لا تتجاوز أعمارهم ٢٥ سنة ، وأن النخبة المدبرة من بيروقراطية أشبه ما تكون بالمافيا ملتصقة بمناصبها منذ سنين عديدة .

تحدثوا لنا عن انتخابات حرة في دولة من دول منطقتنا ، بينما الانتخابات ليست حرة في أي بلد من بلدان العالم العربي . يجب على عدد من أفراد النخبة الثقافية العربية التخلص من كثير من عقدهم ورفع استيلابهم الثقافي الموروث منذ العهد الاستعماري إذا كانوا يتمنون فعلا الانخراط في تنمية الديم وقراطية وتطورها في بلدانهم .

## تدخل رئيس الجلسة ، جاك بيرك (J. BERQUE)

صديقى العزيز ، ربما ليس من واجبى الرد على خطاب فصيح مثل الذى تحدثتم به ، ولكن لأقول أنه ليس هنالك أى خصم للكرامة الإنسانية ، وأننى لم أسمع منذ بداية

الجلسة أى أحد تحدث مباشرة أو بشكل غير مباشر ـ كيفما كان ـ معتديا على هذه الكرامة الإنسانية .

#### المهدى المنجرة

عندما تحدثت عن « الوراثة البيولوچية » لم أهاجم أحدا ، وإنما هاجمت مفهوما للتبعية والذي من خلاله يقال لنا أن الديموقراطية بدأت في الغرب ، وأن دورنا سيأتي إذا ما كنا تلامذة مجدين ، وقلت أن هنالك ظاهرة كونية لها أساس بيولوچي أيضا لأن الكرامة هي الجلد البشري ، دون أن نتلقي خطابات أو دروس لا من پاريس أو فروسوفيا أو بوخارست أو من أي مكان آخر . وأؤكد أن الذين لا يزالون يحملون تصورا چيو ثقافيا محدودا للحرية والكرامة اللتان بدأتا من هذه الزاوية من العالم الذي يجب اتباعه هم في خطأ ، لخطأ التصور نفسه .

إننى هاجمت تصورا بالتأكيد على الطبيعة الكونية للكرامة ، فإذا كانت كونية ، لماذا الاتباع ؟

معهد العالم العربي بياريس

ندوة إشكالية الديموقراطية في العالم العربي ، ١٠ يناير ١٩٩٠

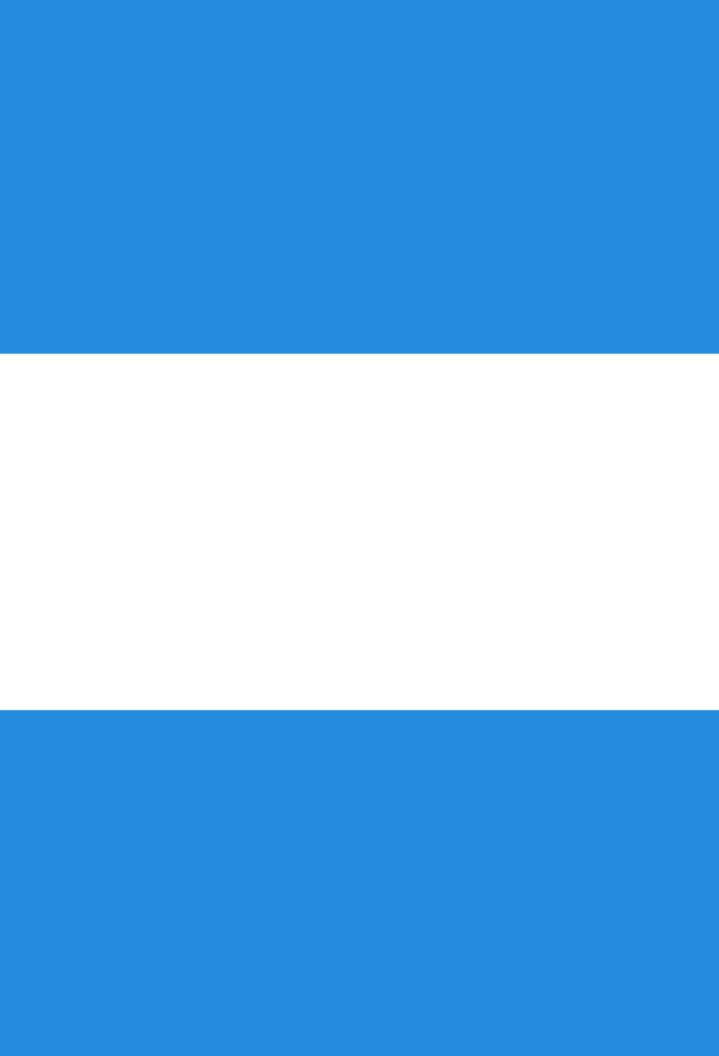